المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية بالملاينة المنوسة عمادة البحث العلمي رقم الإصدار ( ٤٩)

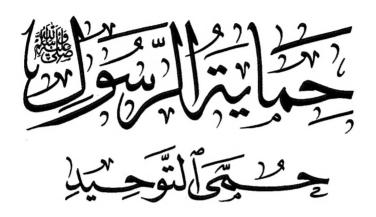

تأكيف و. مُحَدِّرَ الْمَحَدِّ لِلْعَالَمِ الْمَالِمِي الْمُعَلِّمِي الْمَالِمِي الْمِي الْمَالِمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمَالِمِي الْمَالِمِي الْمِي الْمِلْمِي الْمَالِمِي الْمَالِمِي الْمَالِمِي الْمَالِمِي الْمَالِمِي الْمِلْمِي الْمِل الله الحجابي



ح الجامعة الإسلاميّة، ٢٣ ١ ١هـ

فهرس مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الغامدي، محمد بن عبد الله زربان

حماية الرسول صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد ـــ المدينة المنوّرة .

٣٩٣ ص، ٢٤ سم

ردمك: ۲ - ۲۷۲ - ۲ - ۹۹۹۰

١- العقيدة الإسلامية أ- التوحيد ب- العنوان

ديوي ۲۴۰ ۲۳/۱۸۷۱

رقم الإيداع: ٢٣/١٨٧١

ردمك: ۲ - ۲۷۲ - ۲۰ - ۹۹۹۰

بَمَيْع الْمِحَوُّق مَعِفُوطة الطّبعَة الأولىت الطّبعَة الأولىت العَلام المَاكِم المَّارِينِ

# بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة معالي مدبير الجامعة الإسلامية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن أشرف ما تتجه إليه الهمم العالية هو طلب العلم، والبحث والنظر فيه، وتنقيح مسائله، وسلوك طريقه، لأن ذلك هو الذي يوصل إلى السعادة، كما قال الرسول على: (( من سلك طريقاً بلنمس به علماً سمل الله له به طريقاً إلى الجنة )). وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾.

وأول ما بدئ به رسول الله هله هو وحي الله إليه بالعلم ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ﴾. وقال تعالى يخاطبه ﴿ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ... ﴾. وقال تعالى ﴿ وقل رب زدنى علماً ﴾.

وما قامت به الحياة السعيدة في الحياة الدنيا والآخرة إلا بالعلم النافع.

ولذا كان التعليم هو الهدف الأعظم لمؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز رحمه الله، ولأبنائه كذلك من بعده، ففي عهد خادم الحرمين الشريفين، أول وزير للمعارف بلغت مسيرة التعليم مستوى عالياً، وازدهر التعليم العالي وارتقت الجامعات، ومن هذه الجامعات

العملاقة، الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، فهي صرح شامخ، يشرف بأن يكون إحدى المؤسسات العلمية والثقافية، التي تعمل على هدي الشريعة الإسلامية، وتقوم بتنفيذ السياسة التعليمية بتوفير التعليم الجامعي والدراسات العليا، والنهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والنشر، وخدمة المجتمع في نطاق اختصاصها.

ومن هنا، فعمادة البحث العلمي بالجامعة تضطلع بنشر البحوث العلمية، ضمن واجباها، التي تمثل جانباً هاماً من جوانب رسالة الجامعة ألا وهو النهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والنشر.

ومن ذلك كتاب ((عمابة الرسول شحمى التوحيد)) تأليف د. محمد بن عبد الله زربان الغامدي .

نفع الله بذلك ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

معالي مدير الجامعة الإسلامية

د/ صالم بن عبد الله العبود

### شكر وتقدير

الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد:

يطيب أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير لحكومة هذه البلاد وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين على ما تقدمه لخدمة الإسلام وأهله، ومن ذلك هذه الجامعة الإسلامية التي تستقبل أبناء المسلمين من أرجاء المعمورة.

كما أتقدم بالشكر لمعالي رئيس الجامعة على جهوده المتواصلة للسير هذه الجامعة إلى تحقيق الأهداف التي من أجلها أسست وإلى قسم الدراسات العليا بالجامعة، وإلى فضيلة المشرف الدكتور أحمد بن عطية المغامدي الذي بذل وقته وجهده على متابعته لهذا البحث حتى تم إنجازه بتوفيق الله .

كما أشكر كل من ساعدي على ذلك .

وأسأل الله أن يجزي الجميع خيرا ، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه، إنه جواد كريم، وصلى الله على محمد بن عبد الله، وعل آله وصحبه وسلم .



#### مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد:

فبفضل الله تعالى وتوفيقه يسر لي القبول في الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ولما كان من نظامها تقديم بحث علمي في مجال التخصص لنيل درجة الماجستير .

ولأن تخصصي في علم العقيدة الإسلامية، الذي هو أشرف العلوم قدرا وأرفعها مكانة، فقد اجتهدت كثيرا في اختيار الموضوع المناسب، وبتوفيق الله تعالى وقع اختياري على موضوع:

«هماية الرسول صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد»

## وذلك للأسباب الآتية :

أولا: أن الرسول الله وهو الذي علمنا توحيد ربنا عز وجل، كان أول ما دعا إليه ، وحماية له ، حرصا على أمته وخوفا عليها وبيان ذلك من أعظم ما يهم كل مسلم موحد . ثانيا: أن هذا الموضوع -فيما أعلم- لم يكتب عنه في بحث مستقل شامل لهذه الحماية منه الله وإنما ورد ضمن غيره في كتب بعض العلماء .

ثالثا: التذكير بهذه الحماية، وألها أمانة في عنق كل مسلم حسب استطاعته الشرعية، ولعل هذا البحث المتواضع أداء لبعض هذه الأمانة.

وقد رتبت هذا البحث على: مقدمة، وخمسة فصول وخاتمة،

المقدمة: بينت فيها معنى التوحيد، والمفاهيم الخاطئة في هذا المعنى .

الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام.

ويشتمل على عدة مباحث :

المبحث الأول: دعوة نوح عليه السلام.

المبحث الثاني: دعوة هود عليه السلام.

المبحث الثالث: دعوة صالح عليه السلام.

المبحث الرابع: دعوة إبراهيم عليه السلام.

المبحث الخامس: دعوة موسى عليه السلام.

المبحث السادس: دعوة عيسى عليه السلام.

الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد ﷺ . ويشتمل على عدة مباحث:

المبحث الأول: حال الناس قبل بعثه عليه الصلاة والسلام.

المبحث الثانى: بعثته عليه الصلاة والسلام.

المبحث الثالث: دعوته عليه الصلاة والسلام:

أ- المرحلة المكية.

ب- المرحلة المدنية.

المبحث الرابع: أهمية التوحيد وأنه أول واحب على العبد.

الفصل الثالث: أنواع التوحيد . ويشتمل على عدة مباحث:

المبحث الأول: توحيد الربوبية.

المبحث الثاني: توحيد الألوهية.

المبحث الثالث: توحيد الأسماء والصفات.

المبحث الرابع: منهجه عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى التوحيد. وقبل هذه المباحث بيان أصل هذا التقسيم.

الفصل الرابع: أنواع الشرك . ويشتمل على ثلاثة مباحث.

المبحث الأول: الشرك الأكبر.

المبحث الثاني: الشرك الأصغر.

المبحث الثالث: الشرك الخفي.

الفصل الخامس: منهج الرسول ﷺ في حماية التوحيد.

ويشتمل على عدة مباحث:

المبحث الأول: حمايته لتوحيد الربوبية.

المبحث الثاني: اهتمامه عليه الصلاة والسلام بتوحيد الألوهية وحمايته له.

المبحث الثالث: حمايته لتوحيد الأسماء والصفات.

الخاتمة : وقد ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث.

وقد بذلت جهدي في هذا الموضوع مستعينا بالله وحده لا شريك له، ثم بما كتبه علماء الإسلام المخلصون ، واجتهدت في ذلك رغم قلة الوقت والعلم.

وأرجو أنني قد أديت شيئا مما يستحقه هذا البحث، وأرجو الله تعالى أن يتقبل عملي هذا ويجعله خالصا لوجهه، ولا شك أن كل عمل بشري عرضة للقصور والخطأ، وحسبي أنني قد اجتهدت، فما كان فيه من كمال وتوفيق للحق فمن الله، وما كان من قصور وخطأ فمني ومن الشيطان.

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.

تهيد



### تمهيد

أرى من المناسب قبل الدخول في موضوعات البحث أن أقدم بين يديه تعريفا للتوحيد لغة واصطلاحا، مع بيان ما حصل من مفاهيم خاطئة لمدلول التوحيد الذي جاء به رسول الله ﷺ.

### • فأما لغة:

فالتوحيد: مصدر وحد الشيء يوحده توحيدا، إذا أفرده، والوحدة: الانفراد، والله تعالى هو الواحد والأحد: ذو الوحدانية والتوحيد، والفرق بينهما أن الأحد بني لنفي ما يذكر معه من العدد، تقول: ما جاءين أحد.

والواحد: اسم بني لفتح العدد، فتقول: جاءين واحد من الناس، ولا تقول: جاءين أحد، فالواحد منفرد بالذات في عدم المثل والنظير، والأحد منفرد بالمعنى (١).

قال ابن الأثير: " في أسماء الله تعالى ﴿ الواحد ﴾ هو الفرد الذي لم يزل وحده، و لم يكن معه آخر "(٢)

قال الأزهري: "وأما اسم الله عز وجل- أحد- فإنه لا يوصف شيء بالأحدية غيره، لا يقال: رجل أحد، ولا درهم أحد، كما يقال: رجل وحد أي فرد، لأن أحدا صفة من صفات الله عز وجل استخلصها لنفسه، ولا يشركه فيها شيء، وليس كقولك: الله واحد، وهذا شيء واحد "(٣)

<sup>(</sup>١) لسان العرب لابن منظور مادة (( وحد))

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير – النهاية في غريب الحديث والأثر ٥٩/٥ .

<sup>(</sup>٣) الأزهري تمذيب اللغة ٥/١٩٧٠.

ومما تقدم يتبين أن مادة ( وحد ) تدل عل الانفراد، فالواو والحاء والدال أصل واحد يدل على الانفراد ،يقال : هو واحد في قبيلته، إذا لم يكن مثله . قال الشاعر :

يا واحد العرب الذي \*\*\* ما في الأنام له نظير (١).

فوحد تدل على التفرد وعدم النظير والمثيل للشيء فيم كان واحداً فيه، والله عز وجل هو الواحد الأحد، المتصف بصفات الكمال، فهو واحد أحد في ذاته، وأفعاله، وفي أسمائه وصفاته، لا نظير له في ذاته وصفاته، ولا ند له في إلهيته ولا شريك له في ربوبيته وملكه (٢).

# • التوحيد في الاصطلاح:

مادة (وَحَدَ) كما تقدم في المعنى اللغوي تدل على التفرد، والتوحيد مصدر وحد، يوحد، توحيداً، أي جعله واحدا.

والتوحيد في الاصطلاح: إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وإخلاصها له وحده لا شريك له وهذاهو دين الرسل الذي أرسلهم الله إلى عباده (٣).

فإفراد الله سبحانه بالعبادة يقتضي أن تصرف جميع العبادات له عز وجل خالصة له دون من سواه كائنا من كان، لأنه الواحد الأحد الذي لا شريك له ولا مثيل ولا كفء ولا ند في ذاته وأفعاله وأسمائه وصفاته، قال

<sup>(</sup>١) انظر معجم مقاييس اللغة ٩٠/٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ص ٣٣.

<sup>(</sup>٣) انظر : كشف الشبهات - للشيخ محمد بن عبد الوهاب، مجموعة التوحيد ص ٩٣ ط دار البيان .

تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَها وَاحِداً لا إِلَهَ إِلا هُوَ ﴾ (١).

وقال عز وجل: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وُيْقِيمُوا الصَّلاةَ وُيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذِلكَ دِينُ الْقَيَّمَةِ ﴾ (١).

وقال حل شانه: ﴿قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي فَاعْبُدُوا مَا شِيْتُمْ مِنْ دُونِهِ ﴾ (٣) .

وقال تبارك وتعالى: ﴿ إِماك نعبد وإِماك نستعين ﴾ (١).

وقال سبحانه: ﴿ فَاعْبُدُهُ وَاصْطَيْرُ لِعِبَادِيِّهِ هَلْ تَعْلَمُلَهُ سَمِيّاً ﴾ (٥).

وقال عز من قائل: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ ۗ اللَّهُ الصَّمَدُ ۗ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ \* وَلَمْ يَكُنْ لَ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾ (١)

وقال حل وعلا: ﴿ لَيْسَ كَمِينِكِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ (٧)

ومن كان هذا شأنه وهذه صفته كان هو المستحق أن يفرد بالعبادة

<sup>(</sup>١) الآية ٣١ من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٢) الآية ٥ من سورة البينة .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٤ من سورة الزمر .

<sup>(</sup>٤) الآية ٥ من سورة الفاتحة .

<sup>(</sup>٥) الآية ٦٥ من سورة مريم .

<sup>(</sup>٦) سورة الإخلاص .

<sup>(</sup>٧) الآية ١١ من سورة الشورى .

وحده لا شريك له، وكان صرف شيء منها لغيره شركا وجهلا وضلالا.

والعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة .

وهمذا المعنى فهي حق له تعالى على عباده لا يستحقها أحد سواه، كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه حيث قال: «كنت رديف النبي على حمار، قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد، وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله : أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله أفلا أبشر الناس ؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا» (۱) ومما تقدم نعلم أن إفراد الله عز وجل بالعبادة واعتقاد أنه سبحانه لا

ومما تقدم نعلم أن إفراد الله عز وجل بالعبادة واعتقاد أنه سبحانه لا شريك له ولا ند ولا مثيل في ربوبيته وإليته وأسمائه وصفاته، حق واحب له تعالى على عباده، بل أول الواحبات وأعظمها وأساسها .

وهذا هو دين الله عز وجل الذي أرسل به رسله جميعا من نوح إلى عمد عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَنْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتِنْبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري مع الفتح ١٠/١٩، وصحيح مسلم مع شرح النووي ٥٩٥٨/١.

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٦ من سورة النحل .

وقال سبحانه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَيْلِكَ مِنْ رَسُولِ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّأَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ (١)

وقال عز وحل: ﴿شَرَعَكُمُ مِنَ الدّينِ مَا وَصَنَى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إَلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كُبْرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

فَجَميعهم جاءوا يَدعونَ إلى عَبَادة الله وحده، ونَبَد عبَادة غيره منذ أن ظهر أول شرك في الأرض حتى بعث الله خاتمهم محمد على فالعجب كل العجب ممن يشرك بالله بعد ذلك وله أدبى بصيرة، ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء .

# المفاهيم الخاطئة في معنى التوحيد:

ومع وضوح الرؤية وظهور الأدلة في هذا الجانب، فقد وجدت طوائف فهمت التوحيد فهما خاطئا وضلت في ذلك ضلالا بعيدا، وجعلت هذا الفهم الخاطئ غاية توحيدها، وأساس معتقدها.

والسبب في ذلك هو البعد عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد را الله والاعتماد على العقل وحده، وتقديمه على النصوص، ومعلوم تباين العقول واختلاف الأفهام.

<sup>(</sup>١) الآية ٢٥ من سورة الأنبياء .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٣ من سورة الشورى .

ومن أهم الطوائف التي سلكت هذا المسلك:

#### المعتزلة:

وهم الذي سموا أنفسهم أهل التوحيد، وجعلوه الأصل الأول من أصولهم، وغاية هذا التوحيد عندهم: نفي صفات الله عز وجل، فيثبتون له سبحانه ذاتا مجردة عن الصفات، ووجودا مطلقا بشرط الإطلاق، لاعتقادهم أن إثباها يوجب مشاهمة الله لخلقه، وهذا شرك (١).

فكل من أثبت لله تعالى علما أو قدرة أو أنه يرى في الآخرة، أو أن القرآن كلامه مترل غير مخلوق، أو أنه سميع بصير، مستو على عرشه بائن من خلقه، وغير ذلك من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة، فهو عندهم مشبه وليس بموحد . فالحكم عندهم هو العقل فما وافقه قبلوه، وما لم يوافقه ردوه وأنكروه أو فوضوه أو أولوه، ولإيضاح هذا المنهج يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله:

ومثل هذا القانون الذي وضعه هؤلاء يضع كل فريق لأنفسهم قانونا فيما جاءت به الأنبياء عن الله، فيجعلون الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه هو ما ظنوا أن عقولهم عرفته ،و يجعلون ما جاءت به الأنبياء تبعا له، فما وافق قانولهم قبلوه وما خالفه لم يتبعوه "(٢)

<sup>(</sup>١) انظر : شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص ١٤٩، وما بعدها، وفتح الباري للحافظ ابن حجر ٣٤٤/١٣ ط دار المعرفة .

<sup>(</sup>٢) ابن تيمية - درء تعارض العقل والنقل ٦/١ ط الأولى تحقيق د. محمد رشاد سالم .

والمعتزلة متفقون جميعا على نفي صفات الله تعالى، ويسمون ذلك توحيدا ولكنهم يختلفون في التعبير عن ذلك :

فمنهم من يقول: إنها نفس الذات، فيقول: إن الله عالم بعلم هو ذاته وقادر بقدرة هي ذاته ونحو ذلك ،ومن هؤلاء أبو الهذيل العلاف<sup>(۱)</sup>.

ومعنى ذلك عندهم: أن الذات تسمى باعتبار تعلقها بالمعلوم علما، ونحو ذلك في بقية الصفات، لا أن الصفات شيء غير الذات .

ومنهم من يعبر عنها بالسلب ونفي الضد، فمعنى كونه علما - عندهم - ليس بجاهل، وقادرا ليس بعاجز، ونحوه، ومن هؤلاء النظام (٢).

ومنهم: من يعبر عنها بأنها أحوال وراء الذات، فيقول مثلا: لله عالمية وقادرية، لا علما ولا قدرة، ثم يقول: وهذه الأحوال ليست بموجودة ولا معدومة، وأشهر من قال بذلك: أبو هاشم، حتى نسبت إليه فقيل: أحوال أبي هاشم "".

وقوله هذا محال، إذ لا يتصور حصول شيء وقيامه ،وهو لا موجود ولا معدوم .

وقد اعتمد المعتزلة في نفيهم صفات الله سبحانه وتعالى على قاعدة فاسدة، اتخذوها من عند أنفسهم مبعثها: بعدهم عن كتاب الله عز وجل،

<sup>(</sup>١) انظر الملل والنحل للشهرستاني ٩/١، ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ٢٤٥/١ .

<sup>(</sup>٢) انظر مقالات الإسلاميين ٢٤٧/١ .

<sup>(</sup>٣) انظر الملل والنحل للشهرستاني ٨٢/١ .

وتقديمهم العقل على النص، ثم الأقيسة الفاسدة، والتأويلات الباطلة التي درجوا عليها، فقالوا: لو أثبتنا الصفات وقلنا : إلها زائدة على الذات، فإن قلنا: إنها محدثة لزم من ذلك قيام الحوادث بذاته تعالى .

وإن قلنا: بأنما قديمة، لزم من ذلك تعدد القدماء، والقائل بذلك يقع في أشد مما وقعت فيه النصاري فإنهم قالوا بقدماء ثلاثة، وهو يقول بأكثر من ذلك!

وبناء على قولهم هذا، فمن أثبت صفات الله على حقيقتها فقد شبه الله بخلقه، وهذا شرك، أو يقول بتعدد القدماء وهذا شرك – عندهم – أشد من شرك النصارى الدين قالوا: ﴿إِنَ اللهُ ثَالَثُ ثَلاثَة ﴾.

وسبب ضلالهم هذا كما سلف ذكره هو عدم اعتصامهم بالكتاب و السنة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وعامة هذه الضلالات إنما تطرق من لم يعتصم بالكتاب والسنة ،كما كان الزهري يقول: كان علماؤنا يقولون : الاعتصام بالسنة هو النجاة، وقال مالك رحمه الله : السنة سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق، ثم يقول شيخ الإسلام رحمه الله : " والعجب أن من هؤلاء من يصرح بأن عقله إذا عارضه الحديث - لا سيما في أخبار الصفات - حمل الحديث على عقله، وصرح بتقديمه على الحديث ،وجعل عقله ميزانا للحديث فليت شعري هل عقله هذا مصرحا بتقدميه في الشريعة المحمدية، فيكون من السبيل

المأمور باتباعه، أم هو عقل مبتدع جاهل ضال حائر خارج عن السبيل، فلا حول ولا قوة إلا بالله " (١)

ومن جهلهم بكتاب الله تعالى تشبيههم لمن أثبت صفات الله تعالى ومن جهلهم بكتاب الله تعالى وقال إلها قديمة بالنصارى حيث قالوا: ﴿ إِنَّ الله ثَالَثُ ثَلاثَة ﴾ وهذا تشبيه باطل وقياس فاسد، فإن سبب كفر النصارى ألهم قالوا بثلاثة آلهة كما قال تعالى: ﴿ لَقَدْ كُفُرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ تَالِثُ ثَلاثَة وَمَا مِنْ إِلَه إِلاّ إِله وَاحِد ﴾ وهم من فقد كذبهم الله بقوله عز وجل: ﴿ وما من إله إلا إله واحد ﴾ ولم يقل: وما من قديم إلا قديم واحد ) .

وقد جعلوا لفظ (القديم) من أسماء الله تعالى، والحق أنه ليس من أسماء الله الحسنى، وهي التي تدل على خصوص ما يمدح به، والقديم في لغة العرب التي نزل بما القرآن هو المتقدم على غيره، ولم يستعمل فيما لم يسبقه عدم ، والأمثلة على ذلك في كتاب الله تعالى كثيرة . قال عز من قائل: ﴿وَالْقَمَرَ وَالْمُرْمُونَ الْقَدِيمِ وَالْعَرْجُونَ الْقَدِيمِ وَالْعَرْجُونَ الْقَدِيمِ وَالْعَرْجُونَ القديم هو الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، فإذا وجد قيل للأول قديم.

ابن تيمية - الفتاوى ١/٥٥،٥٠.

<sup>(</sup>٢) لآية ٧٣ من سورة المائدة

<sup>(</sup>٣) انظر كتاب ابن تيمية السلفي، لمحمد خليل هراس ص ٩٣.

<sup>(</sup>٤) الآية ٤ من سورة يس.

وقال حل شأنه: ﴿ وَإِذْ لَمْ يَهْدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكُ قَدِيمٌ ﴾ (١) ومعناه التقدم في الزمان ... وغير ذلك من الأدلة .

وقد جاء الشرع باسم ( الأول )، وهو أحسن من ( القديم ) فهو يشعر بأن ما بعده راجع إليه وتابع له بخلاف القديم . قال الله تبارك وتعالى : ﴿ هُوَالْأُوِّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (٢)

والله تعالى وحده له الأسماء الحسني، ﴿ وَلَلَّهُ الْأُسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ مُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاتِهِ سَبُجْزَوْنَ مَا كَانُوا مَعْمَلُونَ ﴾ (")

وفي الحديث عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله على: ﴿ إِن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا ،من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر » (٤) ولفظ القديم ليس من أسماء الله تعالى الثابتة في الكتاب و السنة (٥).

وقد لجأ المعتزلة إلى هذا القول فرارا من التشبيه، الذي يرونه لازما لإثبات صفات الله تعالى كما يزعمون، فيرون أن من أثبت صفات الله تعالى على الحقيقة فقد شبه الله بخلقه، وهذا شرك، فهم قد فروا من أمر

<sup>(</sup>١) الآية ١١ من سورة الأحقاف.

<sup>(</sup>٢) الآية ٣ من سورة الحديد .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٨٠ من سورة الأعراف .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري مع الفتح ٢١٤/١١، وصحيح مسلم مع شرح النووي ٢٠٦/٤.

<sup>(</sup>٥) انظر كتاب شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص ١١٢-١١٣.

ووقعوا في أعظم منه وهو التعطيل، إذ عطلوا صفات الله سبحانه التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله وجعلوا ذلك غاية التوحيد عندهم .

ولا شك أن من شبه الله بخلقه فقد أشرك، ولكن ذلك ليس لازما من إثبات صفات الله تعالى، فله سبحانه صفاته التي تليق بجلاله وعظمته ووحدانيته، والمخلوق له صفاته التي تناسبه، ولا يلزم من توافقها في الاسم توفقها في الحقيقة، بل إن المخلوقات نفسها قد تتوافق في الأسماء مع تباين الحقائق واختلافها كما هو معلوم.

والواقع أن المعتزلة أنفسهم بقولهم هذا قد وقعوا في التشبيه أيضا، بل في أقبحه، فهم حين أثبتوا لله تعالى ذاتا بحردة من الصفات ،وهذا لا يتصور إلا في الأذهان ولا حقيقة له في الخارج، فهم بفعلهم هذا قد شبهوا الله تعالى بالمعدومات، مما قد يؤدي بهم إلى نفي وجود الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا.

### الجهمية :

الجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان تلميذ الجعد بن درهم، أول من قال بتعطيل الصفات ،وأخذها عنه الجهم ،وأظهرها فنسبت إليه، وقيل إن الجعد بن درهم أحذ عن أبان بن سمعان، وأبان أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وهو اليهودي الذي سحر النبي هي، فهي ترجع في أصلها إلى اليهود.

ولما أظهر الجعد بن درهم مقالته في نفي الصفات في زمن هشام بن عبد الملك، وكان الجعد في مدينة واسط، وعامل هشام عليها خالد ابن عبد الله القسري ، فقتله في يوم الأضحى كما ورد عنه أنه قال للناس يوم الأضحى ارجعوا فضحوا تقبل الله منكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، و لم يكلم موسى تكليما، تعالى الله علوا كبيرا عما يقول ابن درهم ،ونزل وذبحه(١) .

ويتبين مما ذكر أن أساس مذهب الجهمية بما فيه من كفر وإلحاد قد نبع أصله من اليهود أعداء الله تعالى وأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام كما نبع الرفض منهم على يدي عبد الله بن سبأ اليهودي .

وخلاصة قول الجهمية في التوحيد: إنكار أسماء الله عز وجل وصفاته، وتعطيلها، فيقولون: لا يجوز أن يوصف الله بصفة يوصف بما خلقه، لأن ذلك تشبيه لله بخلقه (٢)، فهم في نفى الصفات متفقون مع المعتزلة، وقد تقدم الكلام عن معنى التوحيد عندهم،وهم تلامذة الجهمية ،وكل هذا ناتج عن كيدهم للإسلام وبعدهم عن كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله ﷺ، وجهلهم بمما واعتمادهم على ما تمليه عقولهم، فمعرفة الإنسان للحق والهدى بقدر قربه وفهمه لكتاب الله تعالى وسنـــة رسوله، . و سلامته من الأغراض والمقاصد الخبيثة.

فهؤلاء وأمثالهم ظنوا أن كل صفة يمكن أن يوصف الله بما المخلوق لا

<sup>(</sup>١) انظر : كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري ص ٧، وكتاب لوامع الأنوار البهية لحمد بن أحمد السفاريني ١٦٤/١.

<sup>(</sup>٢) انظر : الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ص ٢٠، والفرق بين الفرق للبغدادي ص ٢١١، والملل والنحل للشهرستاني ٨٦/١.

يجوز أن يوصف الله بها، لزعمهم أن ذلك يستلزم تشبيه الله بخلقه ،وهذا لازم فرضوه على أنفسهم من عند أنفسهم نتيجة ما تمليه عليهم عقولهم البعيدة عن الكتاب والسنة، والمعلوم عند أهل الحق أن لكل شيء صفة تناسبه، حتى بين المخلوقات نفسها .

والجهمية شر الطوائف المبتدعة ،وقد مكث زعيمها جهم أربعين يوما لا يعرف ربه ،قال الإمام أحمد رحمه الله : " فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله أنه كان من أهل خراسان، من أهل ترمذ، وقد كان صاحب خصومات وكلام، وكان أكثر كلامه في الله تعالى، فلقي أناسا من المشركين يقال لهم السمنية (۱)، فعرفوا الجهم فقالوا له : نكلمك فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك، فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا له: ألست تزعم أن لك إلها؟ قال الجهم: نعم، فقالوا له: فهل رأيت إلهك؟ قال: لا، قالوا: فهل سمعت كلامه؟ قال: لا، قالوا: فما يدريك أنه كلامه؟ قال: لا، قالوا: فما يدريك أنه إله؟ قال: فتحير الجهم، فلم يدر من يعبد أربعين يوما .

ثم إنه استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى، وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو روح الله من ذات الله، فإذا أراد أن يُحدث أمرا دخل في بعض خلقه، فتكلم على لسان خلقه، فيأمر بما يشاء، وينهى عما يشاء، وهو روح غائبة عن الأبصار، فاستدرك

<sup>(</sup>۱) السُّمَنية : بضم السين وفتح الميم: فرقة من عبدة الأصنام تقول بالتناسخ، وتنكر وقوع العلم . ابن منظور – لسان العرب ٢٢٠/١٣ .

الجهم حجة مثل هذه الحجة، فقال للسمني: ألست تزعم أن فيك روحا؟ فقال: نعم، فقال: هل رأيت روحك؟ قال: لا، قال: فسمعت كلامه؟ قال: لا، قال: فوجدت له حسا أو مجسا؟ قال: لا، قال: فكذلك الله : لا يرى له وجه، ولا يسمع له صوت، ولم يشم له رائحة، وهو غائب عن الأبصار، ولا يكون في مكان دون مكان، ووجد ثلاث آيات من المتشابه، قوله: ﴿لِيسَ كَمِثْلُهُ شَيَّ ﴾ (١)، ﴿وهوالله في السموات والأرض)(٢) ﴿لا تدركه الأنصار وهو مدرك الأنصار ﴾ (٣) فبني أصل كلامه على هذه الآيات، وتأول القرآن على غير تأويله، وكذب بأحاديث رسول الله ﷺ وزعم أن من وصف الله بشيء بما وصف به نفسه في كتابه، أو حدث عنه رسوله، كان كافرا، وكان من المشبهة، فأضل بكلامه بشرا كثيرا، وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة (٤)، وأصحاب عمروبن عبيد (٥)

<sup>(</sup>١) الآية ١١ من سورة الشورى .

<sup>(</sup>٢) الآية ٣ من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٠٣ من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٤) هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى، أحد الأئمة الأربعة، ولد سنة ٨٠هــ، وتوفي سنة ١٥٠ هــ، رأى أنس بن مالك رضي الله عنه . وكان إماما ورعا عالما عملا متعبدا كبير الشأو.

انظر : تذكرة الحفاظ للذهبي ١٦٧/١، والأعلام للزركلي ٤/٩.

<sup>(</sup>٥) هو عمرو بن عبيد بن باب التيمي بالولاء أبو عثمان البصري شيخ المعتزلة في عصره، ولد سنة ٨٠هـ، وتوفي سنة ١٤٤هـ.

بالبصرة، ووضع دين الجههمية "(١).

فغاية توحيد الجهمية وأمثالهم من المعطلة نفي صفات الله تعالى بدعوى تتريهه عن مشابحة الخلق، فيعطلونه سبحانه من صفات الكمال الثابتة له عز وحل بهذه الدعوى الباطلة، ويقعون في شر مما فروا منه، وهو تشبيه الله تعالى بالمعدومات، وهذا من أجهل الجهل وأضل الضلال، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.

قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: " وتوحيد الجهمية والفلاسفة مناقض لتوحيد الرسل من كل درجة، فإن مضمونه إنكار حياة الرب وعلمه وقدرته وسمعه وبصره، وكلامه واستوائه على عرشه، ورؤية المؤمنين له بأبصارهم عيانا من فوقهم يوم القيامة، وإنكار ما أخبر به الرسول عنه، ومعلوم أن هذا التوحيد هو نفس تكذيب الرسول عما أخبر به عن الله، فاستعار له أصحابه اسم التوحيد "(٢)

ولخطورة هذه الفرقة الضالة المضلة، التي هي أول من أظهر التعطيل الذي هو أعظم من شرك عباد الأصنام والأوثان والكواكب، فقد تصدى

انظر : كتاب الأعلام للزركلي ٢٥٢/٥ .

<sup>(</sup>١) الإمام أحمد بن حنبل - الرد على الزنادقة والجهمية ص ١٩، ٢٠،

وانظر : فتح الباري ٣٤٥/١٣، وكتاب الرد على الجهمية لأبي سعيد الدارمي ص ١٠٦-١٠٦، وكتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري ص ٧-٨.

<sup>(</sup>٢) ابن قيم الجوزية – مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ص ١٨٣ .

لهم علماء الإسلام المخلصون، وحماة التوحيد الصادقون، فكشفوا حباياهم وفضحوا باطلهم، وحذروا المسلمين شرورهم، فما تجد كتابا من كتب العقيدة إلا وتجد الرد على هؤلاء المعطلة أبرز موضوعاته وأبوابه وفصوله، بل وهناك من العلماء من كتب كتبا خاصة في الرد على الجهمية، ومنها: كتاب الرد على الجهمية لابن أبي حاتم، وكتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد بن حنبل، وكتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام البخاري، وكتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة للإمام ابن قيم الجوزية، وكتاب الشهب المرمية في الرد على المعطلة والجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية .

وقد فند هؤلاء الأئمة العظام والعلماء الأعلام أقوالهم وكفروا من قال بها، قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ونستعظم أن نحكى قول جهم، وقال رحمه الله:

ولا أقول بقول الجهم إن له قولا يضارع قول الشرك أحيانا ولا أقول تخلى من بريته رب العباد وولى الأمر شيطانا ما قال فرعون هذا في تجبره فرعون موسى ولا فرعون هامانا (١) وقال رحمه الله: "كل قوم يعرفون من يعبدون إلا الجهمية "(٢)

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري ٣٤٥/١٣، وخلق أفعال العباد للإمام البخاري ص ٨.

<sup>(</sup>٢) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية، تحقيق د. على بن محمد دخيل الله ١٤٠٩/٤ ن ١٤١٠ .

وسئل وكيع رحمه الله عن الجهمية فقال: " يكفرون من وجه كذا، ويكفرون من وجه كذا، ويكفرون من وجه كذا، حتى أكفرهم من كذا وكذا وجها، وقال رحمه الله: الرافضة شر من القدرية، والحرورية شر منهما، والجهمية شر هذه الأصناف، قال الله تعالى: ﴿ وكلم الله موسى تكليما ﴾ (١) ويقولون: لم يكلمه، ويقولون: الإيمان بالقلب " (٢)

وقال سعيد بن عامر (٣): " الجهمية أشر قولا من اليهود والنصارى، قد احتمعت اليهود النصارى وأهل الأديان أن الله تبارك وتعالى على العرش، وقالوا هم: ليس على العرش شيء "(٤).

وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: " بالغ جهم في نفي التشبيه حتى قال: إن الله ليس بشيء" (°).

وأقوال العلماء فيهم كثيرة مشهورة (٢)، قال أبو سعيد عثمان الدارمي رحمه الله: " وأي زندقة بأظهر ممن ينتحل الإسلام في الظاهر، وفي الباطن يضاهي قوله في القرآن قول مشركي قريش الذين ردوا على الله ورسوله

<sup>(</sup>١) الآية ١٦٤ من سورة النساء .

<sup>(</sup>٢) ابن قيم الحوزية – المرجع السابق .

<sup>(</sup>٣) هو سعيد بن عامر الضبعي البصري الزاهد الحافظ، أبو محمد مولى بني عجيف، ولد بعد العشرين ومائة، قال عنه أحمد بن حنبل: ما رأيت أفضل منه ومن حسين الجعفي . انظر سير أعلام النبلاء ٣٨٥/٩.

<sup>(</sup>٤) البخاري - خلق أفعال العباد ص ٩ .

<sup>(</sup>٥) الحافظ بن حجر - فتح الباري ٣٤٥/١٣ .

<sup>(</sup>٦) انظر مختصر العلو للعلي الغفار، للألباني ص ١٣٥ وما بعدها .

فقالوا: ﴿إِن هذا إِلا اختلاق﴾ (''و﴿ إِن هذا إِلا أساطير الأولين﴾ ('' و ﴿ إِن هذا إِلا قول البشر﴾ ('') كما قالت الجهمية سواء: إن هذا إلا مخلوق، ولهم في ذلك أثمــة سوء أقدم من مشركي قــريش، وهم عاد قوم هود الذين قالوا لنبيهم: ﴿سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إِن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين ﴾ (') فأي فــرق بين الجهمية وبينهم، حتى نجبن عن قتلهم

وإكفارهم؟! ولو لم يكن عندنا حجة في قتلهم وإكفارهم إلا قول حماد ابن زيد، وسلام بن أبي مطبع، وابن المبارك، ووكيع، ويزيد بن هارون، وأبي توبة، ويجيى بن يجيى، وأحمد بن حنبل، ونظرائهم رحمه الله عليهم أجمعين، لجبنا عن قتلهم وإكفارهم بقول هؤلاء حتى نستبرئ ذلك عمن هو أعلم منهم وأقدم، ولكنا نكفرهم بما تأولنا فيهم من كتاب الله عز وجل، وروينا فيهم من السنة، وبما حكينا عنهم من الكفر الواضح المشهور، الذي يعقله أكثر العوام، وبما ضاهوا مشركي الأمم قبلهم بقولهم في القرآن فضلا على ما ردوا على الله ورسوله، من تعطيل صفاته،

<sup>(</sup>١) الآية ٧ من سورة ص .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٥ من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٥ من سورة المدثر .

<sup>(</sup>٤) الآيات ١٣٦-١٣٨ من سورة الشعراء .

وإنكار وحدانيته، ومعرفة مكانه واستوائه على عرشه بتأويل ضلال، به هتك الله سترهم، وأبدى سوءهم، وعبر عن ضمائرهم، كلما أرادوا به احتاجا، ازدادت مذاهبهم اعوجاجا، وازدادوا أهل السنة بمخالفتهم ابتهاجا، ولما يخفون من خفايا زندقتهم استخراجا"(۱).

#### ♦ التوحيد عند الفلاسفة:

كان المأمون العباسي شديد الشغف بالعلوم القديمة، وانتشرت في عهده ترجمة كتب غير المسلمين، وغير العرب، ونقلت إلى بلاد المسلمين، وكان من بينها كتب الفلاسفة، إذ بعث إلى بلاد الروم من ترجم له كتبهم، ونقلها إليه فانتشر مذهب الفلاسفة بانتشار كتبهم في أكثر الأمصار الإسلامية، وأقبل عليها المعتزلة والقرامطة والجهمية وغيرهم، وأكثروا النظر فيها، وقراءها، وازدادوا بها بلاء إلى بلائهم، ودخل على المسلمين بذلك، من آراء الفلاسفة وضلالهم ما لا يعلم مداه إلا الله، وزاد به ضلال أهل البدع والانحراف.

وكان ممن اشتهر بذلك، وتكلم به، ودعا إليه، الرازي، والفارابي، وغيرهما ممن فتنوا بآراء الفلاسفة، كسقراط وأفلاطون، وأرسطو، وغيرهم.

وخلاصة معنى التوحيد عندهم: أن الله عز وجل موجود ولا ماهية له ولا حقيقة، فلا ماهية عندهم زائدة على الوجود، ولا يعلم الجزئيات، ولا

<sup>(</sup>١) الرد على الجهمية والزنادقة للدارمي ص ١١٦-١١٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر الخطط المقريزية لتقي الدين أبي العباس أحمد بن علي المقريزي ٣٥٧/٢، وانظر الفتاوي لابن تيمية ٢١/٤ .

يفعل بقدرته ولا مشيئته، والعالم لازم له أزلا وأبدا، وإن سموه مفعولا له، فذلك مصانعة للمسلمين، وأخص خصائص الألوهية عندهم وجوب الوجود بالذات لله سبحانه، وينفون عن الله سبحانه جميع صفات الكمال، والقرآن عندهم فيض فياض فاض من العقل الفعال على قلب بشر زاكي النفس طاهر، ومتميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص: قوة الإدراك وسرعته، وقوة النفس، وقوة التحييل.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وأما زعم المتفلسفة إنه بالعقل الفعال، فمن الخرافات التي لا دليل عليها وأبطل من ذلك زعمهم أن ذلك هو جبريل، وزعمهم أن كل ما يحصل في عالم العناصر من الصور الجسمانية وكمالاتها فهو من فيضه وبسببه، فهو من أبطل الباطل(١).

ولا يثبتون لله سبحانه صفة، فلا يكلم ولا يتكلم، كما ينفون عنه سائر صفاته تعالى، فلا سمع ولا بصر ولا قدرة ولا حياة ولا إرادة، ولا وجه ولا يدين وحجتهم أنه لو كان كذلك لكان مركبا وكان جسما مؤلفا، ولم يكن واحدا من كل وجه.

فغاية توحيدهم إنكار أسماء الله الحسني وصفاته العلى، وإثباها عندهم تشبيه لا توحيد<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) ابن تيمية - الفتاوى ٢٥/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوى لابن تيمية ١٠٠/٣، وكتاب الصواعق المترلة البن قيم الجوزية تحقيق د.على بن محمد الدخيل الله ٩٢٩/٣، ٩٣٠، وكتاب شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص ٢٩٧، ٢٩٨، وكتاب الدين الخالص لصديق حسن خان ٩٦/١ .

وقد وقعوا في هذا الباطل والضلال نتيجة تأثرهم بكتب الفلاسفة المليئة بالإلحاد والكفر، وكانوا يظنون أن أولئك الفلاسفة هم أهل الصواب لأنهم يعتمدون على التجارب والبراهين، ثم حالوا التلفيق بين هذه الفلسفة وبين عقيد الإسلام، فضلوا في ذلك ضلالا مبينا .

وقد تصدى لهم علماء الإسلام بالرد عليهم وكشف باطلهم، كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كتبه ومنها: نقض تأسيس الجهمية، ومنهاج السنة، ودرء تعارض العقل والنقل – المعروف بموافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ... وغيرها .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الفلاسفة: " وهم مخطئون في المنقول والمعقول، أما المنقول: فإن الرسول هل لم يخبر قط بقدم ذات مجردة عن الصفات والأفعال، بل النصوص الإلهية متظاهرة باتصاف الرب بالصفات والأفعال، وهذا معلوم بالضرورة لمن سمع الكتاب والسنة، وهم يسلمون أن هذا هو الذي يظهر من النصوص، ولكن أحبر عن الله بأسمائه الحسني وآياته المثبتة لصفاته وأفعاله، وأنه ﴿خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش (١) فمن قال الأفلاك قديمة أزلية " فقوله مناقض لقول الرسول الله الله الله الربب .

<sup>(</sup>١) الآية ٣ من سورة يونس.

كما أن من قال: " أن الرب تعالى لا علم له ولا قدرة ولا كلام ولا فعل " فقوله مناقض لقول الرسول ﷺ.

فليس لواحد منهما عقل صريح يدل على قوله، بل العقل الصريح مناقض لقوله، كما قد بين في موضعه من وجوه كثيرة، مثل ما يقال: " إن العقل الصريح يعلم أن إثبات عالم بلا علم وقادر بلا قدرة ممتنع كإثبات علم بلا عالم، وقدرة بلا قادر، وأعظم امتناعا من ذلك أن يكون العلم هو العالم، والعلم هو القدرة، فهذا قول نفاة الصفات "(١).

### ♦ التوحيد عند الأشاعرة :

الأشاعرة فرقة تنتسب إلى أبي الحسن الأشعري، وقد تتلمذ أبو الحسن على أبي على الجبائي، من كبار علماء المعتزلة، ولازمه قريبا من أربعين عاما، فكان من أكبر الناس معرفة بمذهب المعتزلة، ثم انتقل إلى مذهب الكلابية اتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، وألف في بيان فساد آراء المعتزلة، والرافضة، والفلاسفة، وغيرهم من النحل الباطلة، والفرق المنحرفة، ثم رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وتخلى عما كان عليه، وبقي الأشاعرة ينتسبون إليه رغم رجوعه عن المذهب الذي يتشبثون به، والذي يمثل المرحلة الوسطى من حياته .

ومذهب الأشعرية يجمع حليطا من مذهب الجمهية والمعتزلة والكلابية، فيثبتون لله تعالى سبعا من الصفات وهي التي يسموها صفات المعاني،

<sup>(</sup>١) ابن تيمية – درء تعارض العقل والنقل ٢/١٥٠، ١٥١ .

وهي: العلم، والقدرة، والإرادة، والحياة، والسمع، والبصر، والكلام، وينكرون ما عدا ذلك من الصفات بتأويلاقم الباطلة.

فالتوحيد عندهم نفي التثنية أو التعدد، ونفي التبعيض والتركيب والجزئة (۱)، ويقولون كما يقول إخوالهم من المتكلمين: واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له، ويفسرون معنى الإلهية بالقدرة على الاختراع (۲) ويجعلون ذلك هو التوحيد المطلوب، ويرون أن توحيد الأفعال وهو قولهم واحد في أفعاله لا شريك له، هو الذي بعث الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بالدعوة إليه، وأنه يتضمن توحيد الألوهية، وأطالوا في بحثه، وأقاموا الأدلة والبراهين العقلية في إثباته، وأتعبوا أنفسهم فيه، وهو من الأمور المسلمة بين المسلمين وخصومهم — سوى الملحدين منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " والإلهية تتضمن أشخاص للعبادة والدعاة لا أنها بمعنى القدرة على الاختراع كما يذكر ذلك عن الأشعري، فإن هذا هو الربوبية التي كان المشركون يقرون بها "(۲)

ومعلوم أن المشركين الذي بعث رسول الله الله الله على كانوا يقرون بذلك وأن الله تعالى خالق كل شيء، ولا ينازعون في ذلك، ولكن ذلك لم

<sup>(</sup>١) انظر كتاب الإرشاد لأبي المعالى الجويني ص ٦٩.

<sup>(</sup>۲) انظر الفتاوى لابن تيمية ٩٨/٣، وما بعدها، وبيان تلبيس الجهمية لابن تيمية ٤٦٩/١ .

<sup>(</sup>٣) ابن تيمية - بيان تلبيس الجهمية ١/١٤٠.

ينفعهم شيئا، بل هم مع ذلك مشركون بالله تعالى، حيث لم يحققوا معنى الألوهية الحقة له سبحانه وتعالى، وهذا هو التوحيد الأعظم الذي بعث الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بالدعوة إليه ، وفيه قامت الخصومة بينهم وبين أممهم، وهذا ما لا ذكر له ولا اهتمام في كتب الأشاعرة (١).

"وليس المراد بــ (الإله) هو القادر على الاختراع، كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين، حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع دون غيره، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا الله، فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون - كما تقدم بيانه - بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد، فهو إله بمعنى مالوه، لا إله بمعنى آله، والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر .

وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار، أهل الإثبات للقدرة المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية، وأن الله رب كل شيء، ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك، مع ألهم مشركون "(٢).

#### ♦ التوحيد عند الصوفية:

الصوفية من الفرق التي انحرفت وضلت عن المعنى الصحيح للتوحيد، وهي فرق وطوائف كثيرة منهم المعتدل ومنهم الغالي المنحرف، والتوحيد

<sup>(</sup>۱) انظر : الفتاوى لابن تيمية ٢٠٠١-١٠١، وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص ٨١، وكتاب دعوة التوحيد لخليل هراس ص ٢٧٤ .

<sup>(</sup>۲) ابن تيمية - الفتاوى ۱۰۱/۳ .

عندهم مراتب أدناها ما يسمونه توحيد العامة، وهو الشهادة بأن لا إله إلا الله، وأعلاها مايسمونه: الفناء في التوحيد وهو: أن لا يرى في الوجود إلا واحدا، وهو عندهم الغاية التي لا غاية وراءها(١).

قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: "و( الفناء) الذي يشير إليه القوم ويعملون عليه: أن تذهب المحدثات في شهود العبد، وتغيب في أفق العدم، كما كانت قبل أن توجد، ويبقى الحق تعالى كما لم يزل، ثم تغيب صورة المشاهد ورسمه أيضا، فلا يبقى له صورة ولا رسم، ثم يغيب شهوده أيضا، فلا يبقى له شهود، ويصير الحق هو الذي يشاهد نفسه بنفسه، كما كان الأمر قبل إيجاد المكونات، وحقيقته: أن يفني من لم يكن، ويبقى من لم يزل " (٢)

وقد قسم الغزالي التوحيد عند الصوفية إلى أربع مراتب:

" الأولى: أن يقول الإنسان بلسانه: لا إله إلا الله .

الثانية: أن يصدق بمعنى اللفظ بقلبه، كما صدق به عموم المسلمين، وهو اعتقاد العوام.

الثالثة: أن يشاهد بطريق الكشف بواسطة نور الحق، وهو مقام المقربين. الرابعة: أن لا يرى في الوجود إلا واحدا، فلا يرى نفسه أيضا، وهو مشاهدة الصديقين، كما تسميه الصوفية، لأنه من حيث أنه لا يرى إلا واحدا، فلا يرى نفسه أيضا "(٣)

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري لابن حجر ٣٤٨/١٣، والفتاوى لابن تيمية ١٠٢،١٠٢،

<sup>(</sup>٢) ابن قيم الجوزية – مدارج السالكين ١٤٨/١.

<sup>(</sup>٣) انظر الإحياء للغزالي ٢٤٥/٤ وما بعدها .

وقد شرع الصوفية لأنفسهم من الدين ما لم يأذن به الله، فانحرفوا عن المنهج الإسلامي القائم على الاعتدال، والبعد عن الغلو والتطرف، حيث لم يجدوا فيه ما يوافق أهواءهم المنحرفة، وأذواقهم الفاسدة، وأفهامهم المعوجة، فاتخذوا لأنفسهم سبيلا جمعوا فيه خليطا من الديانات اليهودية والنصرانية والمحوسية، وغير ذلك مما دخل على المسلمين من الدخائل والعقائد الباطلة، وادعوا لأنفسهم أحوالا، وأذواقا ومواجد لم يعرفها الدين، ولا اتباع الأنبياء والمرسلين، وفتحوا على الإسلام والمسلمين باب شر دخلت منه عظائم الفتن، وكبرى المحن، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، فكان كثير منهم ممن يصدق عليهم قوله الحق تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ (١) وقوله حل شأنه: ﴿ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَّيضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِنُّ، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّ وَنَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْدُونَ ﴾ (٢)

وتمادوا في غيهم وضلالهم فقالوا بالحلول وأن الله تعالى حال في كل شيء وقالوا بوحدة الوجود وأنه لا موجود إلا الله فيرون أن وجود الكائنات هو عين وجود الله تبارك وتعالى، وليس وجودها غيره ولا سواه الىتة .

<sup>(</sup>١) الآية ٣٠ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٧ من سورة الزخرف .

ومن أقوالهم في ذلك : قول ابن عربي :

الرب حق والعبد حق يا ليت شعري من المكلف.

إن قلت عبد فذاك رب أو قلت رب أني يكلف.

وقول ابن الفارض:

إلى رسولا كنت مني مرسلا وذاتي بآياتي عليك استدلت. وقوله أيضا:

لها صلواتي بالمقام أقيمها واشهد فيها ألها لي صلت. كلانا مصل واحد ناظر إلى حقيقته بالجمع في كل سحدة. وماكان لي صلى سواي فلم تكن صلاتي لغيري في أداء كل ركعة (١). وقول آخر: أنا الحق.

وقول غيره: سبحاني .

وقسم الصوفية الدين إلى ظاهر وباطن وشريعة وحقيقة، فالظاهر والشريعة علم عامة الناس ودينهم، ومنهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، والباطن والحقيقة علم الصوفية ودينهم.

قال ابن الجوزي رحمه الله: " لما انقسم هؤلاء بين متكاسل عن طلب العلم ، وبين ظان أن العلم هو ما يقع في النفوس من ثمرات التعبد ، وسموا ذلك العلم: العلم الباطن، نهوًا عن التشاغل بالعلم الظاهر "(٢) .

<sup>(</sup>۱) انظر مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ٨٣/٤، والتصوف بين الحق والخلق لمحمد فهر شقفة ص ٦٤.

<sup>(</sup>۲) ابن الجوزي تلبيس إبليس ص ٣٢٨.

وجعلوا للأولياء درجة فوق درجة الأنبياء، وقالوا:

مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي.

ويقولون: إن الولي يأخذ عن الله تعالى بلا واسطة، كما يقولون: حدثني قلبي عن ربي .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ومن أدعى من الأولياء الذي بلغتهم رسالة محمد فله أن له طريقه إلى الله لا يحتاج فيها إلى محمد فهو كافر ملحد، وإذا قال: أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر دون علم الباطن أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة فهو شر من اليهود والنصارى الذين قالوا: إن محمدا رسول إلى الأميين دون أهل الكتاب "(١)

وغلاقهم يلتقون مع غلاة الشيعة في تقديس أئمتهم واعتقاد العصمة فيهم، ووجوب طاعتهم في كل ما أمروا به أو لهوا عنه حلالا كان أو حراما، طاعة أو معصية، ويعتقدون بحصول الكرامات لهم حتى بعد موقهم وأقوالهم في ذلك أكثر من أن تحصر، ليس هذا مقام الحديث عنها. وكلا الطائفتين — الصوفية والشيعة — منفذ شر وباب فتنة وضلال ومعول هدم للإسلام وأهله، ومطية لأعداء الإسلام في الوصول إلى مآربهم الخيبيئة في الماضي والحاضر.

ومن أقوال الصوفية في التوحيد:

قول بعضهم: أصولنا في التوحيد خمسة أشياء: رفع الحدث، وإقرار القدم، وهجر الإخوان، ومفارقة الأوطان ونسيان ما علم وجهل.

<sup>(</sup>١) ابن تيمية - الفتاوى ٢٢٥/١١.

وقول الآخر: من اطلع على ذرة من علم التوحيد ضعف عن حمل بقة لثقل ما حمله.

وقول أحدهم: علامة حقيقة التوحيد نسيان التوحيد.

وغير ذلك من الأقوال الضالة التي لا يقرها شرع ولا عقل(١).

وبعد هذا العرض اليسير لمفاهيم بعض الفرق الطوائف الضالة في معنى التوحيد وكيف زلت أقدامهم وانحرفت أفهامهم عن المعنى الحق للتوحيد الحق لله رب العالمين، تبين لنا مما سبق أن السبب الأول في ذلك الزيغ عن الحق إنما حصل لهم بسبب أعراضهم عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عمد إلى وتقديمهم عقولهم على هذين الأصلين العظيمين اللذين عما النحاة من الضلال والملاذ والمرجع عند الإنجراف والاختلاف. وكذلك تأويل النصوص تأويلات باطلة ناتجة عن أفهام سقيمة معوجة ظنوا ألها هي الحق الذي لا يجوز العدول عنه، فكانوا كما قال الله حل شأنه: ﴿وَالّذِينَ كُفُرُوا الله عِنْدُهُ فَوَفَاهُ حِسَابُهُ وَاللهُ سَرِيعُ الحِسَابِ ﴿ وَكثير منهم من أقر بذلك واعترف عند موته .

قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى عن ضلال هؤلاء وانحرافهم:" وإذا تأمله العارف وجده «كلحم جمل غث، على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى، ولا سمين فينتقى» فيطول عليك الطريق، ويوسع لك العبارة،

<sup>(</sup>١) انظر كتاب التصوف بين الحق والخلق لمحمد فهر سقفة ص ٥٣ن ٥٤ .

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٩ من سورة النور .

ويأتى بكل لفظ غريب، ومعنى أغرب من اللفظ، فإذا وصلت لم تجد معك حاصلا طائلا، ولكن تسمع جعجعة ولا ترى طحنا، فالمتكلمون في جعاجع الجواهر والأعراض والأكوان والألوان، والجوهر والفرد، والأحوال والحركة والسكون، والوجود والماهية والانحياز والجهات والنسب والإضافات والغيرين والخلافين، والضدين والنقيضين، والتماثل والاختلاف، والعرض وهل يبقى زمانين وما هو الزمان والمكان؟ ويموت أحدهم ولم يعرف الزمان والمكان، ويعترف بأنه لم يعرف الوجود هل هو ماهية الشيء، أو زائد عليها ؟ ويعترف أنه شاك في وجود الرب، هل هو وجود، أو وجود مقارن للماهية، ويقول: الحق عندي الوقف في هذه المسألة، ويقول أفضلهم- عن نفسه - عند الموت : أخرج من الدنيا وما عرفت إلا مسألة واحدة، وهي أن الممكن يفتقر إلى واجب، ثم قال: الافتقار أمر عرضى، فأموت ولم أعرف شيئا، وهذا أكثر من أن يذكر، كما قال بعض السلف: أكثر الناس شكا عند الموت: أرباب الكلام"(١) وكما قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " انقسموا إلى أصحاب نظر وفكر وبحث واستدلال، وأصحاب إرادة وعبادة وتأله وزهد،وفكان منتهى أولئك الشك، ومنتهى هؤلاء الشطح، فأولئك يشكون في ثبوت واجب الوجود، أو يعجزون عن إقامة الدليل عليه، إلى أن قال: ... والآخرون يجعلون كل موجود واجب الوجود، ويجعلون

<sup>(</sup>١) ابن قيم الجوزية - مدارج السالكين ٤٣٧/٣.

وجود كل موجود هو نفس وجود واجب الوجود، ثم يقول بعدد ذلك: هذا مع أن إثبات الموجود الواجب الغني الخالق، وإثبات الموجود الممكن المحدث الفقير المخلوق، وهو من أظهر المعارف، وأبين المعلوم"(١)

ولا شك أن انحرافهم عن المعنى الصحيح نتيجة حتمية لكل من لم يكن مرجعه الكتاب والسنة وقدم على ذلك عقله وهواه ولا يظلم ربك أحدا.

<sup>(</sup>١) ابن تيمية – درء تعارض العقل والنقل ٢٦٤/٣، ٢٦٥ .



## الفصل الأول

# نمازج من دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام

المبحث الأول: دعوة نوح عليه السلام.

المبحث الثاني: دعوة هود عليه السلام.

المبحث الثالث: دعوة صالح عليه السلام.

المبحث الرابع: دعوة إبراهيم عليه السلام.

المبحث الخامس : دعوة موسى عليه السلام.

المبحث السادس: دعوة عيسى عليه السلام.



الفصل الأول:

نماذج من دعوة الأنبياء والرسل

(عليهم الصلاة والسلام)



### الفصل الأول:

نماذج من دعوة الأنبياء والرسل (عليهم الصلاة والسلام) .

حلق الله تعالى الخلق وفطرهم على معرفته سبحانه، وتوحيده لا شريك له، قال عز وجل مخاطباً رسوله محمداً على: ﴿فَأَقُم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يشكرون ﴿ (١) وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون ﴾ (١).

وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الله عنه قال: قال رسول الله على الله مولود يولد على الفطرة – وفي رواية على الملة – فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمحسانه، كما تولد البهيمة جمعاء (٣)، هل تحسون فيها من جدعاء (٤))) (٥).

<sup>(</sup>١) الآية (٣٠) من سورة الروم .

<sup>(</sup>٢) الآيتان (١٧٢ ، ١٧٣) من سورة الأعراف .

 <sup>(</sup>٣) الجمعاء : سليمة من العيوب، مجتمعة الأعضاء كاملتها فلا حدع بها ولا كي.
 النهاية لابن الأثير ١/ ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٤) الجدعاء: مقطوعة الأطراف أو واحدها . النهاية لابن الأثير ١/ ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٥) البخاري مع الفتح ٣/ ٢١٩ .

وهذا دليل واضح أن الأصل في الناس ألهم مفطرون على الإسلام، وتوحيد الله تبارك وتعالى، وأن الشرك والانحراف طارئ فيهم، ودخيل عليهم.

وحفاظاً على سلامة هذه الفطرة، وبقائها على توحيد الله عز وجل ومعرفته بعث الله تعالى أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام، وأنزل عليهم كتبه، هداية للناس إلى الصراط المستقيم، الموافق للفطرة التي فطرهم الله عليها، وحماية لهم من الضلال والانحراف عن سبيله القويم، قال جل شأنه: ﴿ ولقد عثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ﴾ (٢).

كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال في الله الله؟ أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة، قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: الأنبياء أخوة من علات (٣) وأمهاتهم شتى، ودينهم واحد فليس بيننا نبى (١).

<sup>(</sup>۱) مسلم بشر ح النووي ۱۹۷/۱۷.

<sup>(</sup>٢) الآية (٣٦) من سورة النمل.

 <sup>(</sup>٣) أولاد العلات: بفتح العين المهملة وتشديد اللام هم الأخوة لأب من أمهات شتى،
 والمعنى: أن أصل إيماهم واحد وهو التوحيد ، وشرائعهم مختلفة .

<sup>(</sup>٤) مسلم بشرح النووي ١١٩ / ١١٩ .

وفي هذا الفصل سأذكر بإذن الله تعالى غاذج من دعوة الرسل إلى توحيد الله عز وجل وأن الدعوة إلى توحيد الله كانت أول ما دعوا إليه أممهم وأن دعوهم جميعاً متفقة على هذا الأمر، وسائرة على هذا الطريق.

### المبحث الأول:

## دعوة نوح عليه الصلاة والسلام:

وهو أول الرسل وأحد أولي العزم منهم، بعثه الله تعالى حين انحرف الناس عن الدين الصحيح والتوحيد الحق، وظهر الشرك فيهم أول ما ظهر بعد أن كانوا على التوحيد الصحيح عشرة قرون بعد آدم عليه السلام كما جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام»(١).

ولما رأى الشيطان ذلك ما زال يوسوس ويزين ويلبس حتى استطاع أن يصل بهم في نهاية الأمر إلى تعظيم تلك الصور وعبادتها من دون الله، ثم انتقلت بعد ذلك إلى العرب ليقعوا فيما وقع فيه من سبقهم من الشرك ولانحراف.

كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهمدان، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم بني غطيف بالجرف عند سبأ، وأما نسر فكانت لآل ذع الكلاع، أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي يجلسون أنصاباً، وسموها بأسمائهم، ففعلوا، فلم تُعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسى العلم عبدت (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات ١/ ٤٢ والطبري في تفسيره ٢٩ / ٩٩ وقال: هذا إسناده موقوف صحيح، رجاله كلهم ثقات.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري مع الفتح ٨/ ٦٦٧ .

فلما ظهر الشرك بعد أن لم يكن بعث الله نبيه ورسوله نوحاً عليه السلام يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى وحده ويحذرهم من الشرك الذي وقعوا فيه، ويبين لهم خطورة ما هم عليه (۱)، وقص الله تعالى علينا دعوة رسوله نوح عليه السلام في مواضع كثيرة من القرآن الكريم (۲)، ويمكن أن نلخص دعوته عليه السلام إلى توحيد الله تعالى في المواقف التالية:

### الأول: بداية بدء الدعوة:

بدأ عليه السلام دعوته بالتوحيد، والتحذير من الشرك وبيان خطورته ووحيم عاقبته، قال الله عز وجل ﴿ ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه إني لكم نذير مين أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليهم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نواك إلا بشراً مثلنا وما نواك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نوى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتكم إن كت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ﴾ (١٥).

وقال عز وحل: (لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ('').

<sup>(</sup>١) انظر: البداية والنهاية لابن كثير ١/ ٩٤.

<sup>(</sup>٢) منها سورة الأعراف، وهود، والأنبياء، والمؤمنون، والشعراء، والعنكبوت، والصافات، والقمر، وسورة كاملة هي سورة نوح.

<sup>(</sup>٣) الآيات من (٢٥ – ٢٨) من سورة هود .

 <sup>(</sup>٤) الآية (٥٩) من سورة الأعراف.

وآيات أخرى تبين أن الدعوة إلى توحيد الله عز وجل والنهي عن الشرك كانت أول ما بدأ به نوح عليه السلام دعوته، وسار على ذلك الأنبياء والمرسلين من بعده (۱)، ذلك أن التوحيد أول ما فرضه الله على عباده، وهو الذي من أجله بعث الأنبياء والرسل وأنزلت عليهم الكتب والرسالات، فكلما انحرف الناس عن هذا الطريق وزاغوا عنه، وظهر فيهم الشرك بالله تعالى بعث الله إليهم من يجدد لهم معالم هذه العقيدة، ويردهم إلى الصراط المستقيم وينقذهم من حطر الشرك والانحراف.

## الثاني: براءة نوح من قومه ودعاؤه عليهم:

لمارأى نوح عليه السلام إصرار قومه على الكفر وتمسكهم به ودفاعهم عنه، ومكابر هم للحق، رغم صبره على أذاهم، ومضيه في دعوته إلى دين الله تعالى ليلاً ونهاراً، ذلك الزمن الطويل، وأن ذلك لم يزدهم إلا عتواً واستكباراً(۲) توجه إلى ربه: ﴿رب إني دعوت قومي ليلاً ونها راً فلم يزدهم دعائي إلا فراراً وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واسغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكباراً (۳)، فأعلمه ربه عز وجل بقوله: ﴿إنه لن ومن من قومك إلا من كان آمن فلا تبتس عاكانوا يفعلون (۱).

<sup>(</sup>١) انظر كتاب دعوة التوحيد لخليل الهراس ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب دعوة الرسل لمحمد أحمد العدوي ص ١٧.

<sup>(</sup>٣) الآيات من (٥ – ٧) من سورة نوح .

 <sup>(</sup>٤) الآية (٣٦) من سورة هود .

عند ذلك أعلن نوح براءته من قومه ودعا الله تعالى أن يهلكهم وأن يطهر الأرض من شركهم وضلالهم: ﴿وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمناً وللمؤمنين ولا تزد الظالمين إلا تباراً ﴾ (١). وكما قال عنه ربه تعالى: ﴿فدعا ربه إني مغلوب فانتصر ﴾ (١)، وقد استحاب له ربه سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: ﴿ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ﴾ (١). وقال سبحانه: ﴿ونوحاً إذ نادى من قبل فاستجبنا له ﴾ (١).

وأهلك الله قومه الكافرين ومنهم ابنه الذي لم يفتأ يدعوه إلى الإيمان إلى أن أدركه الغرق، وكان يراجع ربه فيه حتى قال له ربه عز وجل: ﴿يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين (٥). عندها تبرأ نوح منه وسأل ربه المغفرة والرحمة؛ لأن علاقة النسب وكل علاقة دون علاقة الإيمان لا عبرة بها، إذا لم تكن علاقة الإيمان بالله تعالى.

<sup>(</sup>١) الآيات من (٢٦ – ٢٨) من سورة نوح .

<sup>(</sup>٢) الآية (١٠) من سورة القمر .

<sup>(</sup>٣) الآية (٧٥) من سورة الصافات.

<sup>(</sup>٤) الآية (٧٦) من سورة الأنبياء .

<sup>(</sup>٥) الآية (٤٦) من سورة هود .

وقد عوض الله نبيه نوحاً بأن جعل في ذريته إبراهيم عليهما السلام النبوة والكتاب، فما بعث نبي إلا وهو من ذريتهما قال تعالى: ﴿ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون (۱).

قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية: (يخبر الله تعالى أنه منذ بعث نوحاً عليه السلام لم يرسل بعده رسولاً ولا نبياً إلا من ذريته، وكذلك إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن لم ينزل كتاباً ولا أرسل رسولاً ولا أوحى إلى بشر من بعده إلا هو من سلالته، كما قال تعالى: ﴿وجعلنا

في ذريته النبوة والكتاب (<sup>۲)</sup>، حتى كان آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى بن مريم الذي بشر من بعده بمحمد صلوات الله وسلامه عليهما)<sup>(۳)</sup>.

وهكذا من ترك شيئاً لله تعالى عوضه الله خيراً منه، والولاء لله تعالى مطلوب من كل مؤمن، والبراءة من كل كافر ومشرك مطلوب ولو كان أقرب الناس إليه، قال الله عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينِ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا آبَاءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم

<sup>(</sup>١) الآية (٢٦) من سورة الحديد .

<sup>(</sup>٢) الآية (٢٧) من سورة العنكبوت .

<sup>(</sup>٣) الحافظ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ٤/ ٣١٥.

الظالمون (''. وقال حل شأنه: ﴿ لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ('').

الثالث : أهم الدروس والعبر من دعوة نوح عليه السلام :

ان التوحيد كان أول ما دعا إليه نوح عليه السلام قومه، وبدأ به
 دعوته، وكذلك الرسل من بعده.

<sup>(</sup>١) الآية (٢٣) من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٢) الآية (٢٢) من سورة الجحادلة .

جاء تهم البينات بغياً بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم (١).

وقد جاء في تفسير هذه الآية الكريمة أن معنى قوله عز وجل: (كان الناس أمة واحدة) أي على الهدى والتوحيد، ثم اختلفوا بأن ظهر فيهم الشرك، فبعث الله تعالى رسله عليهم الصلاة والسلام وأولهم نوح عليه السلام، وبهذا القول قال ابن عباس رضي الله عنهماو مجاهد وعكرمة وقتادة. ومنهم من قال: إن معنى الآية: ألهم كانوا كفاراً، وروي هذا القول عن البن عباس رضي الله عنهما.

والقول الأول هو الصحيح لما يأتي:

أ- ما جاء في الحديث الصحيح سالف الذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن الناس كانوا عشرة قرون على التوحيد بعد آدم عليه السلام . ب- ما ثبت عن ابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهما ألهما كانا يقرءان هذه الآية: (كان الناس أمة واحدة فاختلفوا) وهما ممن أمر النبي الناس يؤخذ القرآن عنهما (٢).

<sup>(</sup>١) الآية (٢١٣) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>۲) وهو: قوله ﷺ: «خذوا القرآن عن أربعة عن ابن أم عبد، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة » صحيح مسلم بشرح النووي ۲۱/ ۱۷ – ۱۸ . وابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود رضى الله عنه .

ج – ما جاء في الآية الأحرى في سورة يونس وهي قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةُ وَاحْدَةً فَاخْتَلْفُوا وَلُولًا كُلَّمَةً سَبَقَتَ مِنْ رَبِّكَ لَقَضِي بِينَهُمْ فَيِمَا فَيْمَا فَيْمِ فَيْمَا فَيْرِهُمْ فَيْمَا فَيْمَا فَيْمُ فَيْمَا فَيْمَا فَيْمَا فَيْمَا فِي لَا لِمُعْلَى فَيْمَا فَيْنِ فِي فَلْمُنْ فِي فَامِ فَيْمَا فِي فَيْمُا فِي فَيْمُا فِي فَيْمُ فَيْمُ فِي فَيْمُ فِي فَيْمُ فَيْمُ فَيْمُ فِي فَيْمُ فِي فَالْمُونِ فِي فَالْمُونِ فِي فَالْمُنْ فِي فَلْمُ فَلْمُ فَيْمُ فِي فَالْمُنْ فِي فَيْمُ فِي فَلْمُ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَلْمُ فَلْمُ فَلِي فَالْمُونِ فِي فَلْمُ فِي فَلْمُ فِي فَلْمُ فِي فَالْمُ فَلْمُ فِي فَلْمُ فَلْمُ فَلْمُ فِي فَلْمُ فَلْمُ فَلْمُ فَلْمُ فَالْمُ فَلْمُ فِي فَلْمُ فَلْمُ فِي فَلْمُ فَلْمُ فَلْمُ فِي فَلْمُ فِي فَلْمُ فِي فَلْمُ فَلْمُ فَلْمُ فَلْمُ فَلْمُ فِي فَلْمُ فَلِمُ فَلْمُ فَلْمُ فَلْمُ فِي فَلَامُ فِي فَلْمُ فَلْمُ فَلْمُ فَلِمُ فَلْمُ فَلْمُ فَلْمُ فَلْمُ فَلْمُ فَلْمُ فَلْمُ فَلْمُ فَلِمُ فَلْمُ فَلْمُ فَلْمُ فَلْمُ فَلْمُ فَلْمُ فَلْمُ فَلْمُ فَالِمُ فَلْمُ فَلِمُ فَلِمُ فَلِمُ فَلْمُ فَلْمُ فَلْمُ فَلْمُ فَلْمُ فَلْمُ فَلِمُ فَلْمُ فَلْمُ فَلْمُ فَلِمُ

قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية الكريمة: "ثم أخبر تعالى أن هذا الشرك حادث في الناس، كائن بعد أن لم يكن، وأن الناس كلهم على دين واحد، وهو الإسلام، قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام، ثم وقع الاختلاف بين الناس وعبدت الأصنام والأنداد والأوثان، فبعث الله الرسل بآياته وحججه البالغة وبراهينه الدامغة ﴿ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة (٢) (٢).

د - القول الأول أصح سنداً عن ابن عباس رضي الله عنهما من القول الثاني.

هـ - القول الثاني لا يناسب سياق الآية الكريمة، فقوله تعالى: (كان الناس أمة واحدة) مدح يشعر بالقوة والترابط والوحدة، وهذا لا يكون إلا بالإيمان والتوحيد، أما الكفر والشرك ففرقة وشتات كما قال

<sup>(</sup>١) الآية (١٩) من سورة يونس .

<sup>(</sup>٢) الآية (٤٢) من سورة الأنفال.

<sup>(</sup>٣) ابن كثير تفسير القرآن العظيم ٢/ ٤١١ .

عرَّ وجل: (تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ﴾ (١). وقال سبحانه: ﴿إِن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء ﴾ (١).

وهذا يتضح أن الأصل هو التوحيد الموافق للفطرة والشرك طارئ حادث، وأن الدعوة إلى التوحيد دعوة بالناس إلى الأصل الذي كانوا عليه، والفطرة التي فطرهم الله عليها، والشرك خروج عن ذلك وانحراف عنه، ولذلك اقتضت حكمة الله الحكيم الخبير أن يبعث أنبياءه ورسله ويترل الكتب للعودة بالبشرية إلى هذا المنهج القويم، وحمايتها من كل انحراف عنه وأول ذلك وأخطره الشرك بالله تعالى .

٣) من الدروس والعبر في عودة نوح عليه السلام: أن أول شرك ظهر في الأرض كان سببه الغلو في الصالحين، وتجاوز الحد في تعظيمهم، ولا يزال كذلك إلى يومنا هذا سبباً في وقوع كثير من الناس في الشرك بالله تعالى، والمطية الأولى التي يركبها الشيطان لفتنة بني آدم في دينهم وإيقاعهم في الشرك، وأول وسائله إلى ذلك تزيين إقامة الأنصاب والتماثيل والصور حتى يتعلقوا بما ثم لا يزال بهم حتى يعبدوها، كما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت له ما لرسول الله على كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها: مارية، فذكرت له ما

<sup>(</sup>١) الآية (١٤) من سورة الحشر .

<sup>(</sup>٢) الآية (١٥٩) من سورة الأنعام .

رأت فيها من الصور، فقال رسول الله على: «أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح، أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى» وفي لفظ آخر في الصحيحين: «أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها»(١).

فانظر كيف كان الغلو في الصالحين طريقاً إلى الشرك بالله تعالى مع طول الفارق الزمني، ولا يزال الشيطان يدخل على كثير من ضعفاء الإيمان من هذا الباب حتى يصل في نهاية الأمر إلى الشرك، نعوذ بالله من ذلك.

٤) من الدروس والعبر في دعوة نوح عليه السلام: تشابه صور الشرك وأعمال أهله في كل زمان ومكان مهما كان التفاوت الزمني في ذلك، فالأصنام التي ظهرت في قوم نوح أظهرها الشيطان للعرب فكانت فيهم يوم أن أظهرها عمرو بن لحي الخزاعي أخزاه الله، وما عمله المشركون في عهد نوح ويعمله المشركون في كل زمن من التعلق بالصالحين والغلو فيهم، ثم عبادتهم من دون الله عز وجل.

من الدروس والعبر في هذه الدعوة: أن رابطة الإيمان والعقيدة هي الرابطة الأولى التي تغني عن كل رابطة ولا تغني عنها رابطة مهما كانت قوتما أو قريما، وأن موالاة المؤمنين والبراءة من الكافرين أمر مطلوب من

<sup>(</sup>١) البخاري مع الفتح ١/ ٥٢٣.

كل مؤمن، قال تعالى: ﴿ لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر بوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم الآية (١). وقال سبحانه: ﴿ وَالمؤمنون والمؤمنات يعضهم أُولِياء بعض ﴾ (٢)، وقال عز وجل: ﴿ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) الآية (٢٢) من سورة الجحادلة .

<sup>(</sup>٢) الآية (٧١) من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٣) الآية (٧٣) من سورة الأنفال .

#### المبحث الثابي :

#### دعوة هود عليه السلام.

أرسل الله عز وجل نبيه ورسوله هوداً عليه الصلاة والسلام إلى قومه عاد وكانوا يسكنون الأحقاف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: واد بين عُمان وأرض مَهْرَه . وقال ابن إسحاق: الأحقاف رمل فيما بين عُمان إلى حضرموت . وقال قتادة: الأحقاف دمال مشرفة على البحر بالشحر من أرض اليمن. ولا خلاف بين هذه الأقوال، فهي تدل على مكان واحد جنوب الجزيرة وقرب حضرمت (۱).

وقد ظهر فيهم الشرك بالله تعالى وكانوا أول من أظهره وعبد الأصنام بعد هلاك قوم نوح عليه السلام بالطوفان، فأرسل الله تعالى إليهم رسوله هوداً عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وينهاهم عن عبادة غيره (٢).

ونلخص دعوته عليه السلام في المواقف التالية:

## ١) بداية دعوته عليه السلام:

وقد بدأها بالدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، كما بدأها قبله نوح عليه السلام، وكما هي بداية دعوة جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. قال الله عز وجل:

<sup>(</sup>١) انظر معجم البلدان لياقوت الحموي ١/ ١١٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر البداية والنهاية ١/٣١١ .

﴿ وَإِلَى عَادَ أَخَاهُم هُوداً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبَدُوا اللهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهُ غَيْرِهُ أَفَلَا تَتَقُونَ ﴾ (١) . وقال سبحانه: ﴿ وَإِلَى عَادَ أَخَاهُم هُوداً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدَا اللهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهُ غَيْرِهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتُرُونَ ﴾ (٢) .

فبينت هاتان الآيتان أن بداية دعوته كانت الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له، وردهم إلى الصراط المستقيم الذي انحرفوا عنه.

٢) إعلامه قومه أنه لا طمع له في أجر منهم إنما أجره من الله تعالى
 وحده :

فقد بين لهم أنه لا يريد منهم أجراً على هذه الدعوة، إنما يريد منهم الاستجابة لما جاء به من عند الله تعالى: ﴿ يا قوم لا أسألكم عليه أجراً إن أجرى إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ﴾ (٣).

وهذا منهج الأنبياء والرسل جميعاً، وإنك لو قرأت دعوة الرسل جميعهم لرأيتهم جميعهم يواجهون قومهم بهذا القول، ليعرفوا أن شأن الرسل تمحيض النصح لأقوامهم، وذلك لا يكون إلا خلت دعوهم عن

<sup>(</sup>١) الآية (٦٥) من سورة الأعراف .

<sup>(</sup>٢) الآية (٥٠) من سورة هود .

<sup>(</sup>٣) الآية (٥١) من سورة هود .

المطامع، وتمحضت لإرضاء الله تعالى، والرغبة فيما عنده من ثواب، ولذلك عقب ذلك بقوله: ﴿أَفَلَا تَعْقَلُونَ ﴾ إذ ترون نصيحة من لا يطلب أجراً إلا من الله(١).

وما من شك أن هذا أبلغ في الدعوة وأدعى للاستجابة وأشرف لجانب الدعوة وصاحبها، فكم من دعوة حطمتها الأطماع الشخصية، والأهداف الدنيئة.

## ٣) صبره عليه السلام على أذى قومه:

فقد ناصبوه العداء والهموه بالسفه وضعف العقل، وكذبوا دعوته، وأصروا على ما هم عليه من الشرك والضلال، وهو صابر على أذاهم، مستمر في دعوهم إلى الله تعالى مرشد لهم إلى ما فيه نجاهم وسعادهم في السدنيا والآخرة، محذر لهم عذاب الله الأليم إن هم أصروا على إعراضهم وكفرهم وتكذيبهم لرسوله، قال الله تعالى: ﴿ وَإِلَى عاد أَخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله

<sup>(</sup>١) محمد أحمد العدوي دعوة الرسل ص ٢١.

وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآباتنا وماكانوا مؤمنين ('').

وقد جاءت قصة دعوة هود قومه في آيات كثيرة من كتاب الله  $(7)^{(7)}$ .

#### ٤) هاية عاد:

کانت عاد أول من أحدث الشرك في الأرض بعد الطوفان، بعد أن أهلك الله الشرك وأهله بالطوفان، ومع ما قام به هود عليه السلام من دعوهم وتذكيرهم بنعم الله عليهم وتحذيرهم من عذابه، مع ذلك كله لم يزدادوا إلا عتواً واستكباراً وسخرية به وبدعوته واستهزاءاً، فأرسل الله تعالى عليهم عذابه ريحاً شديدة ، وسحاباً ظنوه مطراً ورحمة وهو العذاب الأليم. قال الله تعالى: ﴿ فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض مطرنا بل هو ماستعجلتم به ربح فيها عذاب شديد تدمركل شيء بإذن ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن

<sup>(</sup>١) الآيات من (٦٥ – ٧٢) من سورة الأعراف .

<sup>(</sup>٢) في سورة الأعراف، وفي هود، والشعراء، والعنكبوت، وفصلت، والأحقاف، وق، والذاريات، والقمر، والحاقة، والفحر

مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤون (۱). وقال سبحانه: ﴿ وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية ﴾ (۱). وقال حل شأنه: ﴿ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمركل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعداً لعاد قوم هود ﴾ (۱).

فقد أهلكهم الله عز وجل لما كذبوا رسوله وأصروا على شركهم وضلالهم ونزل بهم عذابه وبأسه الذي لا يرد، جزاءاً وفاقاً، وما ربك بظلام للعبيد. وهكذا نهاية كل من أشرك بالله تعالى غيره ورد دعوة أنبيائه ورسله.

جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما رأيت رسول الله على ضاحكاً حتى أرى منه لهواته، وإنما كان يبتسم، وقالت: وكان إذا رأى غيماً أو ريحاً عرف في وجهه، قالت: يا رسول الله إن الناس إذا رأوا

<sup>(</sup>١) الآيات من (٢١ – ٢٦) من سورة الأحقاف .

<sup>(</sup>۲) الآيات من (7 - 1) من سورة الحاقة .

<sup>(</sup>٣) الآيات من (٥٨ – ٦٠) من سورة هود .

الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية؟ فقال: يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ عُذَّب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا)(١).

<sup>(</sup>١) البخاري مع الفتح ٨/ ٥٧٨ ، ١٠ ، ٥٠٤ . ومسلم بشرح النووي ٦/ ١٩٧ .

#### المبحث الثالث:

## دعوة رسول الله صالح عليه الصلاة والسلام .

بعثه الله تعالى إلى ثمود، وكانوا بعد عاد، وكانوا يعبدون الأصنام، وكانت مساكنهم في وادي الحجر شمال الجزيرة العربية بين المدينة والشام<sup>(۱)</sup>، وهي مجاورة لمدينة العلا وتابعة لها.

وقد مر بها رسول الله على في سيره إلى غزوة تبوك عام ثمانية من الهجرة النبوية، ولهى أصحابه أن يشربوا منها أو يستقوا، وأمرهم أن يهريقوا الماء وأن يعلفوا العجين الذي عجنوه بمائها للدواب.

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ «لما نزل بالحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا: قد عجنا منها واستقينا، فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين، ويهريقوا ذلك الماء»(٢). وعنه رضي الله عنه أن الناس نزلوا مع رسول الله ﷺ أرض ثمود، الحجر، واستقوا من بئرها واعتجنوا به، «فأمرهم رسول الله ﷺ أن يهريقوا ما استقوا من بئرها، وأن يعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كان تردها الناقة» (٣). وعنه رضي الله عنه: أن النبي ﷺ لما مر بالحجر قال: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا، إلا أن تكونوا باكين

<sup>(</sup>١) انظر معجم البلدان لياقوت الحموي ٢/ ٢٢١ .

<sup>(</sup>٢) البخاري مع الفتح ٦/ ٣٧٨ .

<sup>(</sup>٣) البخاري مع الفتح ٦/ ٣٧٨ .

أن يصيبكم ما أصابهم ثم تقنع بردائه وهو على الرحل،(١).

وكانت ثمود كما سبق ذكره يعبدون الأصنام كما كان أسلافهم عاد، فأرسل الله إليهم نبيه ورسوله صالحاً عليه السلام فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وترك ما هم عليه من عبادة غيره، وكان يذكرهم بأسلافهم عاد وكيف كانت لهايتهم، وكيف أن الله تعالى أورثهم الأرض من بعدهم، وأغدق عليهم النعم الكثيرة، ولكنهم ردوا دعوته، وأعلنوا معارضته، وتحدوه بطلب آية من الله عز وجل تدل على صدقه، وقد جاءت قصة صالح عليه السلام مع قومه في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل (٢).

# وفيما يلى أهم المواقف في دعوته عليه السلام:

### ١) بدء دعوته عليه السلام:

بدأ صالح عليه الصلاة والسلام دعوته قومه بالدعوة إلى التوحيد ونبذ ما هم عليه من الشرك وعبادة غير الله عز وجل من الأصنام وغيرهم فكان يذكرهم بنعمة الله تعالى عليهم ويحذرهم وينذرهم عاقبة الذين كذبوا الرسل من قبل وما حصل لقوم عاد، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَإِلِّي مُودٍ أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري مع الفتح ٦/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>٢) منها: سورة الأعراف، وهود، والحجر، والإسراء، والشعراء، والنمل، وفصلت، والقمر، والشمس.

واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب (1). فقد بدأهم بالدعوة إلى التوحيد الذي انحرفوا عنه، كما دعا إليه من قبله من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام.

### ٢) موقف قومه من دعوته:

كانت ثمود من الأمم المفرطة في اللذات من مطعم ومشرب ومسكن، وبلغوا في ذلك الترف مبلغاً أوقعهم في السرف والعصيان والتمرد على كل دعوة حق لظنهم أن ما هم فيه دائم لا يزول، فعاثوا في الأرض فساداً وسخروا من صالح عليه السلام ودعوته ومن آمن معه، وناصبوهم العداء وأعرضوا عن الصراط المستقيم الذي جاء به. قال الله عز وجل:

﴿قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجواً قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيد ونني غير تخسير ﴾ (١). كما قال سبحانه: ﴿كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فا تقوا الله وأطيعون وما أسائكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما ههنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون

<sup>(</sup>١) الآية (٦١) من سورة هود .

<sup>(</sup>٢) الآيتان من (٦٢ – ٦٣) من سورة هود .

الجبال بيوتاً فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون (١).

ومع تلطفه في دعوته طمعاً في هدايتهم، وتذكيره لهم بنعمة الله تعالى عليهم، ومكانته المعروفة لديهم واشتهاره بينهم بالصدق والأمانة وحسن الخلق فيهم مع ذلك كله الهموه بالسحر، والسفه، وسخروا منه ومن دعوته، وألهم كان لهم فيه رجاء وطمع قبل أن يظهر عليهم بهذه الدعوة الجديدة، وهذا منطق أعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعاً من قبل صالح عليه السلام ومن بعده ﴿قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب (٢٠)، ﴿قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتنا بما تعدنا إن كتت من الصادقين ١٠٠٠. واستمر عليه السلام في دعوته يلح عليهم ويخوفهم عذاب الله ولم يتبعه منهم إلا القليل المستضعفون فلما رأوا ذلك منه طلبوا منه آية، فأسل الله تعالى الناقة آية وابتلاءًا لهم وحذرهم وأحذ عليهم المواثيق، أن لا يمسوها بسوء(٤)، وأنذرهم أن عذابهم مرتبط بذلك وحذرهم أشد التحذير، ولكنهم خالفوه وعصوا أمره وعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربمم.

<sup>(</sup>١) الآيات من (١٤١ - ١٥٢) من سورة الشعراء.

<sup>(</sup>٢) الآية (٦٢) من سورة هود .

<sup>(</sup>٣) الآيتان (١٥٣ – ١٥٤) من سورة الشعراء .

<sup>(</sup>٤) انظر كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير ٢/ ٢٢٩ .

# ٣) لهاية قوم صالح :

طلب قوم صالح أن يأتيهم بآية تحدياً له وتعللا في رد دعوته، فأرسل الله تعالى لهم الناقة فتنة لهم، وبين لهم أن لها شرب يوم ولهم شرب يوم وحذرهم من المساس بما بأي نوع من أنواع السوء، وألهم إن فعلوا ذلك فإن العذاب واقع بمم. ولكنهم خالفوا ذلك وارتكبوا ما نماهم الله عنه وعقروا الناقة فجاءهم العذاب صيحة من السماء ورجفة من الأرض فاضت بما أرواحهم وزهقت لها نفوسهم وهلكوا جميعاً إلا صالحاً ومن آمن معه، وهكذا انتهوا إلى هذه النهاية الأليمة حزاء تكذيبهم وردهم لـــدعوته إلى الله تعالى، وهي نهاية كل مشرك مكذب، ولعذاب الآخرة أكبر(١). قال الله حل شأنه: ﴿ وَمَا قَوْمُ هَذُهُ نَاقَةُ اللهُ لَكُمُ آمَةً فَذُرُوهَا تَأْكُلُ فِي أُرْضَ الله ولا تمسوها سوء فيأخذكم عذاب قرىب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أمام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذبن آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذبن ظلموا الصيحة فأصبحوا في دا رهم جاثمين كأن لم بغنوا فيها ألا إن ثموداً كفروا ربهم ألا بعداً لثمود ﴾ (٢).

هكذا نزل بمم ما حذرهم منه رسولهم صالح عليه السلام، فكانت نهايتهم الأليمة وعاقبتهم الوخيمة عبرة وعظة لكل معتبر متعظ، فتلك

<sup>(</sup>١) انظر تفسير ابن كثير ٢/ ٢٢٩ .

 <sup>(</sup>٢) الآيات من (٦١ – ٦٨) من سورة هود .

ديارهم خاوية على عروشها باقية إلى زماننا هذا.فليحذر أهل الشرك والضلال أن يحل بهم ما حل بأولئك فإن الله يمهل ولا يهمل، فإذا أخذ الظالم لم يفلته. ﴿وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ﴾ (١).

# آيات وعبر من دعوة صالح عليه السلام:

- البدء في دعوته بالتوحيد كما هي دعوة الرسل جميعاً عليهم الصلاة والسلام.
- ٢) أن نعم الله عز وجل على عباده إذا لم تصرف في طاعته سبحانه
   وطاعة رسله فإنها تنقلب نقمة وعذاباً على أهلها.
- ٣) أن الله تعالى ناصر رسله وأتباعهم وإن كانوا قلة مستضعفين، وأن
   الكثرة لا قيمة لها ولا عبرة بها إذا لم تكن على الحق.
- أن طلب المعجزات والآيات إذا لم يتبعه الإيمان الصادق فإن العقوبة
   على ذلك تترل عاجلة.
  - ٥) أن آثار المعاصي والآثام قد تمتد إلى أزمنة بعيدة ليتعظ بما من بعدهم.
- 7) أن آثار المعاصي والآثام قد تصل إلى الأراضي والمياه وغيرها، ولذلك هى رسول الله على أصحابه عن دخول أرضهم إلا وهم باكون، وهاهم عن الشرب من مائها، والأكل مما عجن بذلك الماء.

الآية (۱۰۲) من سورة هود .

#### المبحث الرابع:

### دعوة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام .

هو أبو الأنبياء وخليل الرحمن إبراهيم بن آزر عليه الصلاة والسلام، جعل الله تعالى في ذريته النبوة والكتاب، فما نزل كتاب من السماء بعده عليه السلام إلا كان في ذريته وشيعته، وهذه مرتبة عظيمة ومقام رفيع اختص الله بما خليله إبراهيم عليه السلام (١).

قال عز وحل: ﴿ ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين (٢٠٠٠). وقال حل شأنه: ﴿ ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون (٣٠٠٠).

وقد بعث الله تعالى خليله إبراهيم عليه السلام في فترة من الرسل عم فيها الشرك بأنواعه الأرض وسادت الوثنية واستحكم الجهل والضلال، فاختار الله رسوله إبراهيم واصطفاه لهذه المهمة العظيمة، فقام بها خير قيام، وأدى الأمانة خير أداء، وهو أحد أولي العزم من الرسل، دعا الله عز وجل أن يبعث رسولاً في هذه الأمة فاستجاب الله تعالى دعوته وبعث

<sup>(</sup>١) انظر البداية والنهاية لابن كثير ١/ ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) الآية (٢٧) من سورة العنكبوت.

<sup>(</sup>٣) الآية (٢٦) من سورة الحديد .

خاتم الأنبياء والمرسلين محمداً عليه الصلاة والسلام، وكان من إكرام الله تعالى لخليله عليه السلام أن أمر رسوله محمداً على وأمته باتباع ملة إبراهيم عليه السلام، وقص الله تعالى دعوة إبراهيم عليه في سور كثيرة من کتابه<sup>(۱)</sup>.

والحديث عن إبراهيم عليه السلام ودعوته طويل، والمواقف والعبر فيها كثير، أكتفي بذكر أهمها:

## ۱) في دعوة أبيه <sup>(۲)</sup>:

كان أبوه أول المكذبين بدعوته، والمعرضين عنها، والمعارضين لها، وقد بذل إبراهيم عليه السلام جهده في دعوة أبيه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وتخليصه من عبادة غير الله تعالى، واتسمت دعوته لأبيه بالأدب الجم والتواضع العظيم، مع بلاغة في الحجة، وقـوة في البرهان، وقص الله تعالى ذلك في كتابه الكريم فقال سبحانه: ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدَيقاً نَبِيّاً إِذْ قَالَ لأبِيهِ يَا أَبْتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ

<sup>(</sup>١) منها: سورة الأنعام، وإبراهيم، ومريم، والأنبياء، والشعراء، والصفات، والممتنحة .

<sup>(</sup>٢) اسمه: آزر بن ناحور، وقيل: اسمه تارح، والصواب آزر لما ورد من التصريح به في آية الأنعام ، ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَأَبِيهُ آزَرِ﴾ . وما جاء في البخاري مع الفتح ٦/ ٣٨٧ من حديث رسول الله ﷺ ﴿﴿يلقى إبراهيم أباه آزر وعلى وجه آزر قترة وغبرة›› . وقيل: له اسمان علمان، أو أحدهما لقب والآخر علم. انظر: البداية والنهاية لابن كثير ١/ ١٣٢ - ١٣٤ .

شَيْئاً يَا أَبِتِ إِنِي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَا تَيْعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطاً سَوِياً يَا أَبِتِ إِنِي أَخَافُ أَنْ أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطانَ إِنَّ الشَّيْطانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيّاً يَا أَبِتِ إِنِي أَخَافُ أَنْ يَمَسَكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطانِ وَلِيّاً قَالَ أَرَاغِبُ أَنْتَ عَنْ الْهَتِي يَا يَمَسَكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطانِ وَلِيّاً قَالَ أَرَاغِبُ أَنْتَ عَنْ الْهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لِيْنُ لَمْ تَنْدَهِ لاَرْجُمَنَكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيّاً قَالَ سَلامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغُفِرُ لَكَ رَبِي إِبْرَاهِيمُ لِيْنُ لَمْ تَنْدَهِ لاَرْجُمَنَكُ وَاهْجُرْنِي مَلِيّاً قَالَ سَلامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغُفِرُ لَكَ رَبِي إِنَّا أَكُونَ إِلَيْهِ وَأَدْعُو رَبِي عَسَى أَلَا أَكُونَ إِلَيْ مَنْ دُونِ اللّهِ وَأَدْعُو رَبِي عَسَى أَلَا أَكُونَ لِدُعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ وَأَدْعُو رَبِي عَسَى أَلَا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِي شَقِيّا كَانَ بِي حَفِيّا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ وَأَدْعُو رَبِي عَسَى أَلّا أَكُونَ مِنْ مُنَا وَلِي اللّهِ عَلَى اللّهِ وَأَدْعُو رَبِي عَسَى أَلّا أَكُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ وَأَدْعُو رَبِي عَسَى أَلّا أَكُونَ وَيَا لَوْ اللّهِ وَأَدْعُو رَبِي عَسَى أَلّا أَكُونَ وَيَا لَهُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ وَأَدْعُو رَبِي عَسَى أَلّا أَكُونَ وَيَا مُنْ مُنِي مُقَالًا أَنْ عَلَى الْتَعْمَلُونَ مِنْ مُنْ مُنْ الْعَلْمُ مِنْ اللّهِ وَأَوْنُ مِنْ مُنْ الْتُونَ وَلِي اللّهُ وَالْمَاعِقِيلُ الْعَلْمُ الْمَا عَلَالُونَ مِنْ مُنْ الْعُلْمُ اللّهُ وَلَوْمُ مَا عَلَيْكُ مُنْ مُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ الْمُرْبِي مِنْ اللّهِ مَا عَلْمُ اللّهُ الْمُؤْتِ مُنْ الْمُؤْمِنَ مِنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْعُونَ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُرْبُ اللّهُ الْمُعْرِلُولُ الللّهُ الْعُونُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللْعُولُ الللّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ الللّهُ اللْعُلْمُ الللّهُ الللّهُ اللْمُ ال

يعرضُ القرآن الكريم هذا الحوار بين إبراهيم عليه السلام وأبيه أبلغ العرض وأحسنه، وقد تجلت فيه حكمة إبراهيم الخليل عليه السلام وأدبه مع أبيه، وحرصه على هدايته إلى الصراط المستقيم، وما قابله به أبوه من التكذيب والتهديد والوعيد الذي لم يزد إبراهيم عليه إلا أدبا إلى أدبه وحرصاً وصبراً على دعوة أبيه ووعده بأن يستغفر الله تعالى له، وقد وفى بوعده عليه السلام، حتى نهاه الله تعالى عن ذلك فانتهى.

ولم يقتصر حرصه على هداية أبيه في الدنيا بل سيكون ذلك حتى في يوم القيامة، فقد أخرج البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على قال: «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيك، فيقول إبراهيم: يا رب، وعدتني أن لا تخزيي يوم فاليوم لا أعصيك، فيقول إبراهيم: يا رب، وعدتني أن لا تخزيي يوم

 <sup>(</sup>١) الآيات من (٤١ – ٤٨) من سورة مريم .

يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذبح

متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار)(١).

وَنزل فِي أَبِي طالب حاصة: ﴿ إِلَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُو أَعْلَمُ إِلْمُهُمَّدِينَ ﴾ (1).

<sup>(</sup>١) البخاري مع الفتح ٦/ ٣٨٧ .

<sup>(</sup>٢) البخاري مع الفتح ٨/ ٥٠٦، ومسلم بشرح النووي ٥٤/١ من حديث المسيب بن حزن رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) الآيتان من (١١٣ – ١١٤) من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٤) الآية (٥٦) من سورة القصص.

وحين رأى إبراهيم عليه السلام إصرار أبيه على الكفر، وإعراضه وعداءه للحق، وعدم استجابته لدعوته، عند ذلك أعلن البراءة منه، كما بينت ذلك الآية التي سبق ذكرها، وكما جاء في قوله تعالى: في براءته عليه السلام مما كان أبوه وقومه: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبِيهِ وَقَوْمِهِ إَبَنِي بَرَاءُ مَمّا تَعْبُدُونَ إِلا الّذِي فَطَرَني فَإِنّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كُلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ لَعَلّهُمْ مَمّا كَان أبوه وقيه سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كُلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ لَعَلّهُمْ مَمّا كَان أبوه وقيه سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كُلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ لَعَلّهُمْ مَمّا تَعْبُدُونَ إلا الّذِي فَطَرَني فَإِنّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كُلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ لَعَلّهُمْ مَمّا كَان أبوه وقيه سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كُلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ لَعَلّهُمْ مَمّا كَان أَبُوهُ مِنْ فَإِنّهُ سَيَهُدِينِ وَجَعَلَهَا كُلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ لَعَلّهُمْ أَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وهذه البراءة التي أعلنها الخليل عليه السلام من الشرك وأهله، وأولهم أقرب الناس إليه أبوه، هذه البراءة من أول لوازم تحقيق التوحيد وإخلاصه لله عز وجل، وهي مرتبة عالية يصل إليها من رزقه الله تعالى إيماناً صادقاً وعملاً صالحاً خالصاً لله وحده، وكلمة التوحيد لا إله إلا الله معناها الولاء والبراء، وهي العروة الوثقى، قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ يَكُفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوَتْقَى لا انْفِصام لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢). وقد أولى القرآن الكريم والسنة النبوية عقيدة الولاء والبراء اهتماماً كبيراً، قال الله تعالى: ﴿لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَرَسُولُهُ الله تعالى: ﴿ لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَرَسُولُهُ

<sup>(</sup>١) الآية (٢٦) من سورة الزخرف .

<sup>(</sup>٢) الآية (٢٥٦) من سورة البقرة .

وَلَوْكَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولِئِكَ كَنبَ فِي قُلُوهِمُ الإيمَان وَلَيْدَهُمْ بِرُوحِ مِنْهُ وَيَدْخِلُهُمْ جَنَات تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولِئِكَ حِزْبُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (''). وقال حل عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولِئِكَ حِزْبُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (''). وقال حل شأنه: ﴿ إِنَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا آبَاءً كُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أُولِئِكَ إِن اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الإيمَان وَمَنْ يَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولِئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (''). وقال سبحانه: ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَا وَكُمْ وَإَخْوَانُكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرُتُكُمْ وَأَمُوالُ اقْتَرَقْتُمُوهَا كَانَ آبَا وَكُمْ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادِ وَجِهَادِ وَجِهَادِ وَجِهَادِ فَي سَييلِهِ فَتَرَّنَصُوا حَتَى يَأْتِي اللّهُ مِأْمُوهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ ('').

ومن السنة ما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين»(٤).

وما جاء في الصحيحين أيضاً عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله شخ : «ثلاث من كن فيه وجد بمن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في

<sup>(</sup>١) الآية (٢٢) من سورة المحادلة .

<sup>(</sup>٢) الآية (٢٣) من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٣) الآية (٢٤) من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٤) البخاري مع الفتح ١/ ٥٨ ، ومسلم بشرح النووي ١/ ٦٧ .

الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النان)(١).

فهذان الحديثان وغيرهما يدلان على أن المسلم يجب أن تكون ولايته ومحبته لله تعالى، ولرسوله هي ، لا يجوز له أن يشرك فيهما أحداً مهما كانت قرابته أو مكانته، كما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للنبي في : ((لأنت يا رسول الله أحب إلى من كل شيء إلا نفسي، فقال: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال له عمر: فإنك الآن أحب إلى من نفسي، فقال الآن يا عمر))(٢).

والآيات والأحاديث وأقوال السلف في هذا الباب كثير، في الأمر بالولاء والبراء لله تعالى والنهي عما يخالفه، وبيان لمن يكون الولاء (٣).

### ٢) دعوته قومه:

دعا إبراهيم عليه السلام قومه إلى توحيد الله تعالى وعبادته وحده لا شريك له، واحتهد في ذلك أعظم احتهاد، وسلك كل طريق ظنه موصلاً إلى هدايتهم، وقبولهم للحق الذي جاء به، وبعدهم عن الباطل، وأتاه الله عز وجل الحجة البالغة على قومه، ومن أساليبه وطرقه في دعوة قومه:

<sup>(</sup>١) البخاري مع الفتح ١/ ٦٠ ، ومسلم بشرح النووي ١/ ٦٦ .

<sup>(</sup>٢) البخاري مع الفتح ١١/ ٥٢٣ .

<sup>(</sup>۳) انظر تفسیر ابن کثیر ۲/ ۲۹ – ۷۲ ، وکتاب فتح المحید ص ۲۸۹ – ۳۰۰ ، والفتاوی لابن تیمیة ۱/ ۱۶۲ – ۱۶۷

## أ) دعوهم بطرق الاستدراج:

فحين جَـن عليه الليل رأى كوكباً من الكواكب، فقال لقومه على سبيل الاستدراج والتهكم ﴿هذا ربي﴾، فلما غاب عنه قال: ﴿لا أحب الآفلين﴾ فكيف يصلح هذا الكوكب أن يكون رباً وإلهاً وهو يحضر أحياناً ويغيب أحياناً؟. وكذلك قال لما رأى القمر، والشمس، قال الله عز وجل: ﴿ وَكَذَلِكَ نُرَى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كُوْكَبا قَالَ هَذَا رَبِي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُ الآفِلينَ فَلَمَّا رأى الْقَمَرَ بَا زِغاً قَالَ هَذَا رَبِي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لِئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِي لِأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رأَى الشَّمْسَ بَا زِعَةً قَالَ هَذَا رَبِي هَذَا أَكْبَرُ فَلَّمَا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْم إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتْحَاجُّوتِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبِي شَيْنًا وَسِعَ رَبِي كُلُّ شَيْءٍ عِلماً أَفَلا تَنَذَّكُّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُمْ وَلَا تَحَافُونَ أَتَكُمْ أَشْرَكُمْ إِللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً فَأَيّ الفَريقَيْن أَحَقُ بِالأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلِيسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلَّمِ أُولِئُكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهُنَّدُونَ وَتِلْكَ حُجَّنَنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَّبُكُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾(١). فقد استدرجهم عليه السلام حتى كشف لهم بطلان

<sup>(</sup>١) الآيات من (٧٥ - ٨٣) من سورة الأنعام .

ما هم عليه من عبادة الكواكب من دون الله تعالى (١).

وهذه مهارة ودهاء وحكمة منه عليه السلام، إذ جعلهم بأنفسهم يقيمون الحجة على أنفسهم، ووضع أيديهم على مواطن الضعف منهم، وظهر لهم في موقف الباحث لئلا ينفروا منه، حتى أبطل حججهم، وأظهر باطلهم، وبعد ذلك أعلن لهم عقيدته الحقة، وبراءته منهم ومن شركهم، وولاءه وتوحيده لله تعالى وحده لا شريك له، وثقته به سبحانه، وعدم خوفه مما يشركون، وأن الخوف لهم وفيهم لشركهم بالله تعالى وعبادهم غيره، وهذه القوة في الحجة والبلاغة في البرهان نعمة وفضل تفضل الله به حليله إبراهيم عليه السلام(٢).

وفي هذه الآيات وعد بالأمن والهداية من الله تعالى لنبيه إبراهيم عليه السلام ولكل موحد، وذلك في قوله تعالى: ﴿ فَأَيُّ الْفُرِيقُيْنِ أَحَقُ بِالأَمْنِ إِنْ السلام ولكل موحد، وذلك في قوله تعالى: ﴿ فَأَيُّ الْفُرِيقَيْنِ أَحَقُ بِالأَمْنِ إِنْ كُنْهُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكُمْ يَلِيسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمِ أُولِئك لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهُدُونَ ﴾، وقد بين الرسول على المقصود بالظلم في الآية، حين شق ذلك على أصحابه رضي الله عنهم وقالوا لرسول الله على : وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله عنهم الله يعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح:

<sup>(</sup>١) انظر تفسير البغوي ٤/ ٣٠.

<sup>(</sup>۲) انظر بدایة والنهایة لابن کثیر ۱/ ۱۳۶ – ۱۳۰، والتفسیر لابن کثیر ۲/ ۱۵۰ – ۱۵۰ ، و کتاب دعوة الرسل لمحمد أحمد العدوی ص ٤٤ .

﴿إِن الشرك لظلم عظيم ﴾ إنما هو الشرك (١).

وقصة إبراهيم عليه السلام مع عباد الكوكب، زعم بعض المؤرخين ألها وقعت حين خرج من السرب وكان صغيراً، وممن ذكر ذلك ابن إسحاق. وذلك غير صحيح مصدره أخبار إسرائيلية، والصحيح أن ذلك كان في دعوته ومناظرته لأهل حران عباد الكواكب.

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: "والظاهر أن موعظته هذه في الكواكب لأهل حران فإلهم كانوا يعبدولها، وهذا يرد على من زعم أنه قال هذا حين خرج من السرب لما كان صغيراً، كما ذكره ابن إسحاق وغيره، وهو مستند إلى أخبار إسرائيلية لا يوثق بها، ولاسيما إذا خالفت الحق، وأما أهل بابل فكانوا يعبدون الأصنام، وهم الذين ناظرهم في عبادها، وكسرها عليهم، وأها ها وبين بطلالها"(٢).

ومن أساليبه عليه السلام في دعوته قومه:

ب) بيان عجز آلهتهم وضعفها:

بين عليه السلام ضعف آلهتهم وعجزها، وألها جمادات لا تملك لنفسها ولا لغيرها نفعاً ولا ضراً، وعزز ذلك بالدليل المادي على ذلك إذ كسرها وعلق الفأس في رقبة كبيرها ، فلم تستطع دفع الضرر عن نفسها، قال الله

<sup>(</sup>١) البخاري مع الفتح ٦/ ٤٦٥ .

<sup>(</sup>٢) ابن كثير - البداية والنهاية ١/ ١٣٥.

﴿ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقلبِ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لَأْبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذًا تَعْبُدُونَ أَافِكَا أَلِهَةً دُونَ اللهِ تُرْبدُونَ فَمَا ظُنُّكُمْ بِرَبِّ العَالِمِينَ فَنَظرَ يَظرَهُ فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِتِي سَقِيمٌ فَتَوَلُّوا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاعَ إِلَى الْهَهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لا تُنْطِقونَ فرَاعَ عَلَيْهِمْ ضَرْماً مِاليَمِينِ فَأَقْبَلُوا إلَيْهِ مَزَفُونَ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا اثْنُوا لَهُ نُنْيَاناً فَأَلْقَوهُ فِي الْجَحِيمِ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴾ (١). وقال حل شأنه: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لَأِبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَثْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدُمًا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُثْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلال مُيين قَالُوا أَحِسْنَا بِالْحَقّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللاعِيينَ قَالَ بَلْ رَبُكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَمَا عَلَى ذِلكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَتَاللَّهِ لأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ يَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً إِلَّا كَبِيراً لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَّهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهِتَنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ قَالُوا أَأَنتَ فَعَلْتَ هَذَا بِالْهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَأَنُوا

<sup>(</sup>١) الآيات (٨٣ – ٩٨) من سورة الصافات.

يَنْطِقُونَ فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُوُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلا عَيْطِقُونَ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلا يَضُرُّكُمْ عَلِمْتُ مَا هَؤُلا عَيْطِقُونَ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ أَفَ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَا كُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَ كُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَا عَلَى إَبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كُيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴾ (١) .

الأخْسَرِينَ ﴾ (١) .

وفي هذا الموقف أقام إبراهيم عليه السلام الحجة بالغة على قومه، وقدم لهم الدليل الحسي المادي على بطلان عبادتهم لهذه الأصنام، وكيف ألها عجزت عن دفع الضرعن نفسها، فكيف يطمعون أن تدفع عنهم ضراً، أو تجلب لهم نفعاً، ويصرفون لها العبادة من دون الله تبارك وتعالى الذي يملك النفع والضر وحده لا شريك له، فهو المستحق للعبادة دون سواه.

ولكنهم مع ذلك كله أبوا إلا المكابرة والإصرار على الباطل رغم وضوح الحجة وظهور البرهان، وانكشاف بطلان عبادهم، واستحكم الجهل في نفوسهم، وسيطر التعصب للباطل على عقولهم، وقررا الانتقام من إبراهيم عليه السلام بإحراقه ولكن الله تعالى نجاه من كيدهم

الآيات م (٥١ - ٧٠) من سورة الأنبياء .

ومكرهم، وأكرمه، وجعل في ذريته النبوة والكتاب، وخذل أعداءه وأهلكهم بما ظلموا .

# ٣) موقفه عليه السلام مع مدعي الربوبية :

ذكر المفسرون أن مدعي الربوبية هذا هو النمرود بن كنعان، ملك بابل، ونقل ذلك مجاهد وغيره (١)، وقد دارت بينه وبين إبراهيم عليه السلام مناظرة انتهت بهزيمة عدو الله، الذي ظن أنه بقتله رجلاً وعفوه عن آخر قد تحتم قتلهما، ظن ذلك الجاهل أنه يحيي ويميت، ولكن إبراهيم عليه السلام وقد آتاه الله عز وجل قوة الحجة، أفحمه من أول وهلة، إذ طلب منه ما دام أنه يدعي الربوبية أن يأتي بالشمس من المغرب بدلاً من المشرق، فالرب لابد أن يكون قادراً على التصرف كيف شاء، ولكن ذلك الكافر المكابر عجز وجمت، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ أَلَمْ تُوَ إلى الّذِي حَاجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِهِ أَنْ أَنَّاهُ اللهُ الْمُلْكِ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَبِي اللهُ يُعْمِي وَبِيمِيتُ قَالَ أَنْ اللهُ يَأْتِي وَالشَّمْس مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَعْرِبِ فَبُهتَ الذِي كَفْرَ وَاللهُ لاَهُ دِي اللهِ يَاللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَا اللهُ اللهُ

وهكذا شأن الطغاة يظنون ألهم بتلبيسهم على بعض عوام الناس وجهلتهم قادرون على تحقيق مقاصدهم الشيطانية، وأطماعهم الفاسدة، كما فعل فرعون مع قومه، وكما هو شأن الطغاة في كل زمان ومكان،

<sup>(</sup>١) انظر البداية والنهاية ١/ ١٣٩ ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣/ ٢٨٣، ٢٨٤. (٢) الآية (٢٥٨) من سورة البقرة .

ولكنه ما إن تشرق شمس الحق ونوره، يتبدد ظلام باطلهم، وينهزم كبرياؤهم، وتدحض حجتهم ويفضح الله أمرهم (١).

بعض الدروس والعبر من دعوة خليل الله إبراهيم عليه السلام:

الدروس والعبرمن دعوة إبراهيم عليه السلام كثيرة أكتفي بذكر بعضها:

### ١) الصبر العظيم:

وقد كان هذا أعظم زاد تزود به إبراهيم عليه السلام، وأقوى سلاح تسلح به، حتى كان من أولي العزم من الرسل، فمع عناد قومه وإيذائهم له وردهم لدعوته ومحاربتهم لها، وفي مقدمتهم أبوه، وكانت العداوة منهم جميعاً لإبراهيم عليه السلام على كافة مستوياةم، ولم يؤمن به أحد منهم، فصبر وصابر وجاهد، وأخبر الله تعالى عنه أنه أمة، قال عز وجل: ﴿إِنَّ فِصِير وَصَابِر وَجَاهِد، وأَخبر الله تعالى عنه أنه أمة، قال عز وجل: ﴿إِنَّ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (٢).

#### ٢) قوة الحجة:

وهي نعمة عظيمة تفضل الله عز وجل بها عليه، فكان كثير ما يناظر قومه فيظهره الله عليهم، قال تعالى: ﴿وَتُلْكَ حُجَّنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ

<sup>(</sup>١) انظر معالم التتريل للبغوي ١/ ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٢) الآية (١٢٠) من سورة النحل.

نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبِّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ (١). وهذه النعمة يؤتيها الله ويمتن بها على أنبيائه وأتباعهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

# ٣) تنوع أساليب الدعوة وطرقها في دعوته:

وهذا ظاهر في دعوته عليه السلام، فتارة بالاستدراج، كما فعل مع عباد الكواكب، وتارة بإقامة الأدلة الحسية على بطلان عبادهم لغير الله، كما فعل بأصنامهم حين كسرها وعلق الفأس في رقبة كبيرهم، وأحياناً بالمناظرة كما فعل بالذي ادعى الربوبية، ومرة بإظهار الشفقة والخوف عليهم من العذاب كما فعل مع أبيه.

وهذا التنويع مطلوب في الدعوة إلى الله تعالى حتى تصل إلى قلوب الناس، والدعاة محتاجون إلى هذه الأساليب لاختلاف أفهام الناس ومداركهم .

# ٤) الولاء والبراء في دعوته عليه السلام:

فقد كان إبراهيم في دعوته لهم وتنوعه أساليب هذه الدعوة، يظهر لهم في كل موقف أن ولاءه لله وحده لا شريك له وحوفه منه وحده، وبراءته منهم ومما هم عليه من الشرك والضلال، حتى جعل الله ذلك أسوة للمؤمنين من هذه الأمة: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَاللّذِينَ مَعَهُ

<sup>(</sup>١) الآية (٨٣) من سورة الأنعام .

إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهِ وَعُدَّهُ ﴿ (١). وسبق الكلام عن ذلك عند الحديث عن دعوته أباه.

<sup>(</sup>١) الآية (٤) من سورة المتحنة .

<sup>(</sup>٢) الآيتين (١٦٢، ١٦٣) من سورة الأنعام .

#### المبحث الخامس:

# دعوة موسى عليه الصلاة والسلام .

وهو نبي الله ورسوله موسى عليه الصلاة والسلام ابن عمران بن لاهب بن عازر بن لاوي بن يعقوب عليه السلام، قال الحافظ في الفتح: لا اختلاف في نسبه (۱).

وهو أحد أولي العزم من الرسل، كليم الله ورسوله إلى بني إسرائيل، بعثه الله وقد طغى فرعون واستكبر في الأرض بغير الحق، وبلغ شره البلاد والعباد ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعا يَسْتَضْعِفُ طَائِقَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ (٢).

والطائفة المذكورة في الآية هم بنوا إسرائيل، وقد بلغ فرعون من الفساد والإلحاد والطغيان مبلغاً فاق به كل كفر وإلحاد، فقد ادعى الربوبية والألوهية على قــومه، وأنه لا إله غيره، كما أخبر الله تعالى عنه: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُهَا الْمَلاَ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إَلِهٍ غَيْرِي فَأُوقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحاً لَعَلِي أَطَلِعُ إِلَى إَلِهِ مُوسَى وَإِنِّي لأَظُنَّهُ مِنَ الْكَاذِينَ ﴾ (٣). الطّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحاً لَعَلِي أَطَلِعُ إِلَى إَلِهِ مُوسَى وَإِنِّي لأَظُنَّهُ مِنَ الْكَاذِينَ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري للحافظ ابن حجر ٦/ ٤٢٢.

<sup>(</sup>٢) الآية (٤) من سورة القصص .

<sup>(</sup>٣) الآية (٣٨) من سورة القصص.

وقال حل شأنه: ﴿فَقَالَ أَنَا رَبُكُمُ الأَعْلَى ﴾ (١) وقال مهدداً لرسول الله موسى عليه السلام: ﴿قَالَ لِنْنِ اتَّخَذْتَ إِلَها عَيْرِي لأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴾ (١). فدعاه

وقد ذكر الله تعالى قصة موسى ودعوته في مواضع كثيرة من كتابه الكريم (٤).

<sup>(</sup>١) الآية (٢٤) من سورة النازعات .

<sup>(</sup>٢) الآية (٢٩) من سورة الشعراء .

 <sup>(</sup>٣) الآيتان (٥ – ٦) من سورة القصص .

<sup>(</sup>٤) في سورة المائدة، والأعراف، ويونس، وإبراهيم، وطه، والمؤمنون، والشعراء، والنحل، والقصص، وغافر، والزحرف، والدحان.

والحديث عن موسى عليه السلام ودعوته طويل والمواقف فيه كثيرة، أكتفى بذكر أهمها:

# ١) تكليم الله تعالى له وبدء الرسالة:

بعد أن قضى موسى الأجل الذي اتفق عليه مع صاحب مدين، وكان عليه السلام قد قضى أتم الأجلين وأكملهما، كما ورد عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: (سألني يهودي من أهل الحيرة، أي الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله، فقدمت فسألت ابن عباس فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما، إن رسول الله إذا قال فعل"(١).

بعد ذلك سار موسى عليه السلام بأهله في ليلة مظلمة مطيرة باردة، وتاهوا عن الطريق المألوف، وفي تلك الحال رأى ناراً عن بعد، في جانب جبل الطور، فأمر أهله بالمكوث وذهب يلتمس حبر النار، فلما وصل كان وعد الله في ذلك المكان، وسمع النداء الإلهي من الشجرة، وأراه ربه عز وجل من الآيات والمعجزات ماشاء سبحانه، وحصلت له أمور عظيمة في تلك البقعة، وهي: كلام الله عز وجل له، وجعله رسولاً، وإظهار في تلك البقعة، وهي: كلام الله عز ووجل: ﴿إِذْ قَالَ مُوسَى لاَهْلِهِ إِنِي آسَنْتُ المعجزات على يديه (٢). قال الله عز ووجل: ﴿إِذْ قَالَ مُوسَى لاَهْلِهِ إِنِي آسَنْتُ مَاراً سَاتِيكُمْ مِنْهَا بِحَبَر أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَا بِ قَبَسِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَماً جَاءَهَا نُودِي الرا سَاتِيكُمْ مِنْهَا بِحَبَر أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَا بِ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطُلُونَ فَلَماً جَاءَهَا نُودِي

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير ١/ ٢٢٩.

 <sup>(</sup>۲) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٣/ ٣٨٧، ٣٨٨ ، ومعالم التتريل للبغوي
 ٣/ ١٤٤ ، والبداية والنهاية لابن كثير ١/ ٢٣٠ – ٢٣١ .

أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْمَزُ كَأَنَهَا جَانٌ وَلَى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَا رَآهَا تَهْمَزُ كَأَنَهَا جَانٌ وَلَى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لا تَحْفُ إِنِي لا يَحَافُ لَدَيَ الْمُرْسَلُونَ إِلا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ مُوسَى لا تَحْفُ إِنِي لا يَحَافُ لَدَيَ الْمُرْسَلُونَ إِلا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ فَلِي تَسْعِ آيَاتِ فَوْمَ وَأَوْمِ وَإِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ ﴾ (١).

وقال سبحانه: ﴿ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ مَا راً قَالَ لأَهْلِهِ امْكُنُوا إِنِي آسْتُ مَا راً لَعَلِي آتِيكُمْ مِنْهَا بِحَبَرِ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ الطُّورِ مَا راً قَالَ لأَهْلِهِ امْكُنُوا إِنِي آسَتُ مَا را لَعَلِي آتِيكُمْ مِنْهَا بِحَبَرِ أَوْ جَذُوةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ مَنْهَا بِحَبَرِ أَوْ جَذُوةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ مَنْهَا بِحَبَرِ أَوْ لَمُ اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمّا رَآهَا تَهْرَثُ مِنَ الشَّجَرَة أَنْ مَا مُوسَى إِنِي أَمّا اللّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمّا رَآهَا تَهْرَثُ مَنْ الشَّجَرَة أَنْ مَا مُوسَى إِنِي أَمّا اللّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمّا رَآهَا تَهْرَثُ مَنْ السَّعَينَ السَّلُكُ مَنَ الآمِنِينَ السَّلُكُ مَنَ الرَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ الرَّهْبِ فَذَا لِكَ بُرْهَا مَانَ مِنْ رَبِكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَاهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَا سِقِينَ ﴾ (٢) . فذا إلله مُن رَبِكَ إِلَى فَرْعَوْنَ وَمَلَاهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ ﴾ (٢) .

وقال حل شأنه: ﴿ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَاراً فَقَالَ لأَهْلِهِ امْكُنُوا إِنِّي آسَنْتُ مَا را لَعَلِيهِ آلَهُ اللَّهِ الْمُكُنُوا إِنِّي آسَنْتُ مَا را لَعَلِي آتِيكُمْ مِنْهَا مِقْبَسِ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدَى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِي يَا

الآيات من (٧ – ١٤) من سورة النمل.

 <sup>(</sup>٢) الآيات من (٢٩ – ٣٢) من سورة القصص .

مُوسَى إِنِي أَنَا رَبُكَ فَاخْلَعْ مَعْلَيْكَ إِنَكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ فَرَامُ يُوسَى إِنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدْنِنِي وَأَقِمِ الصَّلاَةِ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَة آتِيَة أَكَادُ أَنْ فَيْ إِنَّا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدْنِنِي وَأَقِمِ الصَّلاَةِ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَة آتِيَة أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتَجْزَى كُلُّ مَنْسٍ بِمَا تَسْعَى فَلا يَصُدَّتُكَ عَنْهَا مَنْ لا يُؤْمِنُ بِهَا وَا تَبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَادَاهُ رَبُهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوئَ اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِكَ فَتَخْشَى ﴾ (٢).

فقد بينت الآيات السابقة ما حصل لموسى عليه السلام بعد خروجه بأهله من مدين إلى مصر، وما رأى من آيات ربه تعالى إعداداً له تميئة لحمل الرسالة، وما سيلاقيه في سبيلها.

وفي فهم هذه الآيات زلت أقدام أقوام وانحرفت أفهامهم عن الطريق المستقيم في فهم كتاب الله تعالى، فزعموا أن الله تعالى حلق الكلام في الشجرة، وسمع ذلك موسى من الشجرة، لا أن الله سبحانه هو المتكلم فعلاً (٣).

الآيات من (٩ – ١٦) من سورة طه .

 <sup>(</sup>٢) الآيات من (١٥ – ١٩) من سورة النازعات .

<sup>(</sup>٣) أول من أنكر تكليم الله تعالى لموسى هو الجعد بن درهم، الذي تتلمذ عليه الجهم ابن صفوان مؤسس الجهمية، وقد قتله – أي الجعد – خالد بن عبد الله القسري،

وهذا من الضلال المبين في فهم كتاب الله تعالى، ومن تقديم العقول العاجزة القاصرة عليه؛ إذ لم يفهموا معنى النداء، وأنه الكلام من بُعْد، كما لم يفهموا معنى قوله تعالى: ﴿ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارِكَةِ مِنَ الشَّجَرَة ﴾ فأنت حين تقول: سمعت كلام فلان من البيت، ليس معنى ذلك أن البيت هو المتكلم.

وكذلك ضلوا عن فهم ما بعد ذلك، فلو كان الأمر كما زعموا أن الكلام مخلوق في الشجرة، فمن الذي يقول: ﴿ يَا مُوسَى إِنِي أَنَا اللَّهُ رَبُّ اللَّهُ رَبُّ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾؟ هل تقول ذلك الشجرة؟وهل تقول: ﴿ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾؟.

وعلى فهمهم ففرعون لم يكن مخطئًا حين قال: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴾ وهذا من فساد العقول وانحراف الأفهام، نعوذ بالله من ذلك .

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: "وأما إطلاق القول بأن الله لم يكلم موسى، فهذه مناقضة لنص القرآن، فهو أعظم من القول بأن القرآن

فالجهمية ينكرون صفة الكلام حقيقة، ومنهم من يقر باللفظ ولكن يقول بأن الله خلق الكلام في غيره كقول المعتزلة الذين يقولون: إن الله تعالى كلم موسى حقيقة وتكلم حقيقة، وحقيقة الكلام عندهم أنه خلق الكلام في غيره كما خلقه في الشجرة حين كلم موسى . والأشاعرة يقولون: الكلام هو المعنى القائم بالنفس، والحروف والأصوات عبارة عنه. انظر: الفتاوى لابن تيمية ١٢/ ٢٠٥ – ٥٣١، ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٥/ ١٥٩ – ١٦١ تحقيق د.محمد رشاد سالم، وشرح العقيدة الطحاوية ص ١٨٤، ١٨٤ .

مخلوق، وهذا بلا ريب يستتاب فإن تاب وإلا قتل، فإنه أنكر نص القرآن، وبذلك أفتى الأئمة والسلف في مثله، والذي يقول: القرآن مخلوق هو في المعنى موافق له، فلذلك كفره السلف"(١).

# الموقف الثاني: بدء دعوة موسى عليه السلام:

ما تقدم ذكره مما حصل لموسى عليه السلام من آيات ربه سبحانه وكلامه له، كان قميأة للمهمة العظيمة التي اختاره الله تعالى لها، وإشعاراً بالرسالة التي اصطفاه الله لحملها، وعدة له في دعوته فرعون وملأه .

قد أدرك عليه السلام ثقل هذه المسئولية، وحسامة العبء، وشكى ذلك لربه سبحانه مع ما سلف منه من قتل القبطي، إضافة إلى ما يشعر به من عدم فصاحة اللسان ومشيراً إلى فصافحة أحيه هارون، فأوحى إليه من عدم فصاحة اللسان ومشيراً إلى فصافحة أحيه هارون، فأوحى إليه ربه بأنه معه وناصره في دعوته ومؤيده في مسيرته. ﴿ السُّلُكُ يَدَكُ فِي جَيْبِكُ تَخْرُجُ بِيْضَاءَ مِنْ غَيْر سُوءٍ وَاضْمُمْ إلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَا نَان مِنْ رَبِّ إلى فِرْعَوْنَ وَمَلاهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فاسِقِينَ قالَ رَبِ إِلِي قَتْلُتُ مِنْهُمْ نَفْساً وَمَن إِنِّ هُو أَفْصَحُ مِتِي لِسَاناً فَا رُسِلْهُ مَعِي ردْءا يُصَدَّقُنِي إِلَي قَتْلُون وَأَخِي هَا رُونُ هُو أَفْصَحُ مِتِي لِسَاناً فَا رُسِلْهُ مَعِي ردْءا يُصَدِّقْنِي إِلَيْ اللهُ مَعْ اللهُ مَعْ مَتِي لِسَاناً فَا رُسِلْهُ مَعِي ردْءا يُصَدِّقْنِي إِلَيْ أَنْكُ مَا سُلُطاناً فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا مِالْوَانَ النَّالَةُ الْمَالَانَا أَنْكُمُ اللهُ الْعَالِبُونَ فَلَمَا جَاءَهُمْ مُوسَى مِالَاتِنَا أَنْهُمَا وَمَن النَّبَعَكُمَا الْعَالِبُونَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى مِالَاتِنَا أَنْهُمَا وَمَن النَّبَعَكُمَا الْعَالِبُونَ فَلَمَا جَاءَهُمْ مُوسَى مِالَاتِنَا أَنْهَا وَمَن النَّاعَكُمَا الْعَالِبُونَ فَلَمَا جَاءَهُمْ مُوسَى مِالَاتِنَا أَنْهَا وَمَن النَّعَكُمَا الْعَالِبُونَ فَلَمَا جَاءَهُمْ مُوسَى مِالَاتِنَا أَنْهُ مَلَكُونَ الْعَالِمُونَ فَلَمَا جَاءَهُمْ مُوسَى مِالَوْنَ الْعَالِيُونَ فَلَا عَلَى الْعَالِمُونَ فَلَمَا جَاءَهُمْ مُوسَى مِالَاتِنَا أَنْهُ مِنْ الْعَالِمُونَ فَلَمَا جَاءَهُمْ مُوسَى مِالَاتِهُ الْعَالِمُونَ فَلَمَا عَلَى الْعَالِمُونَ فَلَا الْعَلْمُونَ فَلَمَا مِالْعَالَالَا الْعَالِمُونَ فَلَا مَا عَلَى الْعَلْمُونَ وَلَا الْعَالِمُونَ فَلَا الْعَالِمُونَ فَلَا الْعَالَالُهُ الْعَالِمُونَ فَلَمَا مِنْ الْعَالِمُونَ فَلَا الْعَالِمُونَ فَلَا الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَلْمِ الْعَلَالِهُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ وَالْعَلُونَ الْعَلْمُ الْمُعْلِمُ الْعَلْمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِعُلُهُ الْعَلْمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْعَلْمُ الْمُؤْلِمُ الْمَلْعُمُ

<sup>(</sup>١) ابن تيمية: الفتاوى ١٢/ ٥٠٨.

بَيِنَاتِ قَالُوا مَا هَذَا إِلاَ سِحْرُ مُفْتَرِي وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأَوَلِينَ وَقَالَ مُوسَى وَبِي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُهَا الْمَلاَمَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطَّينِ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُهَا الْمَلاَمَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطَّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِي لَأَظُنتُهُ مِنَ الْكَاذِينَ وَاسْتَكُبَرَهُو فَا جُعُودُهُ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقّ وَظَنُوا أَنَهُمْ إِلَيْنَا لا يُرْجَعُونَ فَأَخَذُنَاهُ وَجُنُودَهُ وَبَعُنُودَهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقّ وَظَنُوا أَنَهُمْ إِلَيْنَا لا يُرْجَعُونَ فَأَخَذُنَاهُ وَجُنُودَهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقّ وَظَنُوا أَنْهُمْ إِلَيْنَا لا يُرْجَعُونَ فَأَخَذُنَاهُ وَجُنُودَهُ فَيَ الْمَرْضُ مِعْ الْمَا مُؤْمُ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (١).

هذه الآيات البينات تحكي قصة دعوة موسى، منذ بدايتها ووعد الله له بالتأييد، ثم ما واجهه من فرعون من الطغيان والتكبر، فقد أعلن ادعاه للربوبية معارضاً به دعوة موسى عليه السلام ومستنكراً لها، ومتهماً ألها سحر مختلق من عند موسى، ثم كيف كانت لهايته وعاقبة تكذيبه لهذه الدعوة. وتكبره على رسول الله موسى عليه السلام واستخفافه بأمور الله، وله يوم القيامة عذاب وحزي فوق ذلك (٢).

وكان موسى عليه السلام قد بدأه بتذكيره بعظمة الخالق سبحانه، مستدلاً ومذكراً لهم ببعض هذه الآيات التي يشاهدونها، وأن الذي أوجدها هو الإله الحق المستحق للعبادة وحده.

<sup>(</sup>۱) الآيات من ( ۲ - 7 ) من سورة القصص .

<sup>(</sup>٢) انظر دعوة الرسل للعدوي ص ٢٧٤.

# الموقف الثالث: مناظرة موسى لفرعون:

وقد قص الله تعالى في القرآن في أكثر من موضع مناظرة موسى عليه السلام لفرعون، وكيف كان فرعون يلجأ فيها إلى المكابرة والتهديد بالقوة والبطش، وهذه حيلة العاجز عن المناظرة.

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَن اثنتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلا يَتَقُونَ قَالَ رَبّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذُّبُون وَيضِيقُ صَدْري وَلا يَنْطَلِقُ إِسَانِي فَأَرْسِلْ إَلَى هَا رُونَ وَلَهُمْ عَلَىَّ ذَنْبُ فَأَخَافُ أَنْ نَشْلُونِ قَالَ كَالاَ فَاذْهَبَا بِآمَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا يَنِي إسْرائيلَ قَالَ أَلَمْ نُرِّيكَ فِينَا وَلِيداً وَلَيثَتَ فِينَا مِنْ عُمُركَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتُكَ الِّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتَهَا إِذاً وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكُماً وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تُمُنُّهَا عَلَىَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنى إِسْرائيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَنْتَهُمَا إِنْ كَثْنَهُ مُوقِنِينَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ قَالَ رَّنُكُمْ وَرَبُّ آيَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلْيُكُمْ لَمَجْنُونٌ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِق وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كَثْتُمْ تَعْقِلُونَ قَالَ لِينَ اتَّحَدْتَ إِلَها عَيْرِي لأَجْعَلَنَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثَعْبَانٌ مُبِينٌ وَيَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ قَالَ

لْلَمَلاِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ سِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارِ عَلِيم فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَثْمٌ مُجْتَمِعُونَ لَعَلَنَا تَتَبعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِينَ ﴾ (١).

لقد كانت هزيمة فرعون في هذه المناظرة من أول الوهلة، ولكنه كان يسترها بتجاهله لموسى عليه السلام، والامتنان عليه بما قام به من الإنفاق عليه يوم كان رضيعاً وطفلاً، وتذكير موسى بقتله الرجل القبطي، ثم بتجاهله ربوبية الله عز وجل، وإعلانه أنه هو الرب، وتمديد إن اتخذ إلها غيره، وتأييد بطانة السوء له في كل ما يقول.

كل ذلك كان من فرعون تغطية لهزيمته التي أحس بما أمام موسى عليه السلام، وهو في قرارة نفسه يعلم أن الله تعالى هو الإله الحق، وهـو رب العالمين سبحانه، كما بين الله تعالى ذلك بقوله: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَهُا الْعَالَمِينَ سبحانه، كما بين الله تعالى ذلك بقوله: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَهُا الْعَالَمِينَ سُبُهُمْ ظُلُما وَعُلُوا فَانظُر كُيْف كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴾ (٢). وكما ذكره موسى عليه السلام بذلك بقوله: ﴿لَقَد عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَوُلاءِ إِلاَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ عليه السلام بذلك بقوله: ﴿لَقَد عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَوُلاءِ إِلاَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مَصَائِرَ وَإِتِي لأَظُنَّكُ بَا فِرْعَوْنُ مَنْبُورًا ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) الآيات من (١٠ – ٤٠) من سورة الشعراء .

<sup>(</sup>٢) الآية (١٤) من سورة النمل .

<sup>(</sup>٣) الآية (١٠٢) من سورة الإسراء.

ثم كان من عجزه أن التجأ إلى بطانة السوء من حوله يستشيرهم في أمر موسى بعد أن أعلن لهم أنه ساحر، فأشاروا عليه بجمع السحرة، وكانت نتيجتها حجة أخرى على فرعون، وهزيمة لم يكن يتوقعها(١).

وهذه حالة كثير من الطغاة الذين يقفون أنفسهم على عداوة دعوة الله تعالى، وإيذاء حملتها، يلصقون بهم التهم، ويبررون لأنفسهم كل أنواع الانتقام منهم والاتمام لهم، وبطانة السوء تزين ذلك لهم، وتعينهم على الإثم والعدوان.

# الموقف الرابع: إسلام السحرة:

الهم فرعون موسى عليه السلام بالسحر، واستشار ملأه في ذلك فأشاروا عليه بجمع السحرة من أنحاء البلاد، وكان السحرة منتشراً فيها، ثم التقوا بموسى عليه السلام في جمع مشهود، وفرعون يعدهم ويمنيهم، وموسى عليه السلام يعظمهم وينصحهم: ﴿قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيُلَكُمُ لا تَفْتَرُوا عَلَى اللّهِ كَذِباً فَيُسْحِبَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى ﴿ \* \* ولكنهم لم يستجيبوا، فقد ركبهم ما ركب فرعون من الطغيان.

وتقابل الفريقان، وألقى السحرة ما عندهم من باطل، وألقى موسى عصاه بأمر ربه تعالى له، فإذا هي كما قال عز وجل: ﴿ تُلْقَفُ مَا مَأْفِكُونَ ﴾،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير ابن كثير ٣/ ٣٣٣.

 <sup>(</sup>٢) الآية (٦١) من سورة طه .

وحين رأى السحرة ذلك علموا يقيناً أن ذلك ليس من صنع البشر ولا من صنع موسى، وإنما هو من الله وحده، عندها أعلنوا إسلامهم لله تعالى وتوحيدهم له وحده لا شريك له، وإيماهم به، وإذا هم ينتقلون هذه النقلة الكبيرة العظيمة من عبودية فرعون لا إلى عبودية موسى، ولكن إلى عبادة رب موسى سبحانه الذي رأوا آياته تجري على يد موسى عليه السلام، وأعلنوا ذلك على فرعون ومن معه بعد أن خروا ساجدين لله تعالى: وأعلنوا ذلك على فرعون ومن معه بعد أن خروا ساجدين لله تعالى: وجن جنون فرعون، إذ جاءته الهزيمة من حيث أراد النصر، وقبل أن يتهدد ويتوعد يعلن السحرة تحديهم لذلك وثباهم أمامه.

قال ابن عباس وعبيد بن عمير: (كانوا أول النهار سحرة، وآخره شهداء بررة)(۲).

قال الله عز وحل: ﴿ وَلَقَدُ أَرْيَنَا هُ آيَا تَنَا كُلُهَا فَكَدَّبَ وَأَبِي قَالَ أَحِيْنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلْنَأْتِيَنَكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِداً لا مَخْلِفُهُ نَحْنُ وَلا أَنْتَ مَكَاناً سُوَى قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحى مُنْفَهُ مَحْنُ وَلا أَنْتَ مَكَاناً سُوَى قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لا تَفْتَرُوا عَلَى اللّهِ كَذِباً فَيُسْحِبَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى فَتَنَا زَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُوا النَّجْوَى فَيُسْحِبَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى فَتَنَا زَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُوا النَّجْوَى

<sup>(</sup>١) الآيات من (٤٦ - ٤٦) من سورة الشعراء .

<sup>(</sup>٢) ابن كثير: البداية والنهاية ١/ ٢٤٢ .

قَالُوا إِنْ هَذَان لَسَاحِرَان بُرِيدَان أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ سِيحْرِهِمَا وَيَدْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اثْنُوا صَفّاً وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَن اسْتَعْلَى قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ ثُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ يُحَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى قُلْنَا لا تَحَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى وَأَلْقَ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِر وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى فَأَلْقِي السَّحَرَةُ سُجَّداً قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَا رُونَ وَمُوسَى قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَنْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكِيرِكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأَقَطَّعَنَّ أَيدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلاُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيْنَا أَشَدُّ عَذَاباً وَأَبْقَى قَالُوا لَنْ تُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَمًا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْض مَا أَنْتَ قَاض إَنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَّنَّا بِرِّنَنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَانَانَا وَمَا أَكْرَهْنَّنَا عَلَيْهِ مِنَ السَّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَنْقَى إِنَّهُ مَنْ مَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لا مُوتُ فِيهَا وَلا مَحْيَى وَمَنْ بَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولِئكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتُ عَدْن تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَذِلكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكُّي ﴾ (١).

لقد كان هذا أول انتصار لدعوة التوحيد التي جاء بها موسى عليه السلام، وأول هزيمة لشرك فرعون وكفره أمام ملائه، وعلى مرأى

الآيات من (٥٦ – ٧٦) من سورة طه .

ومسمع كثير من الناس الذين جمعهم لشهود هذه المناظرة التي كان جازماً ألها لصالحه، وكان يتمنى لو أن ما فعله السحرة تم بإذنه، أو بعيداً عن أعين الناس، كما يفهم ذلك من قوله (آمنتم له قبل أن آذن لكم).

ثم الهم السحرة بالاتفاق مع موسى عليه السلام على ما حدث، وهو أمر مرفوض، إذ لم يكن موسى على معرفة ولا صلة بهم، إنما هذه التهم من فرعون حين أسقط في يده بإسلام السحرة، فمرة يعتب عليهم ألهم آمنوا قبل إذنه، ومرة يتهمهم بتآمرهم مع موسى عليه السلام، ثم يرجع إلى تمديده ووعيده، كل ذلك ليخفف على نفسه وقع الهزيمة المرة، ووقع المصيبة العظيمة، كما هو شأن الطغاة، إذا تكشف باطلهم وانفضح طغيالهم. (1).

وكان إيمان السحرة مدعاة لافتضاح فرعون، لأنهم كانوا علماء لهم مكانتهم، فكان لإيمالهم ضحة كبرى، أحدثت في حاشية فرعون هزة عنيفة، وزلزالاً كبيراً ﴿فَالرُسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَوُلاءِ لَشِرْذِمَةٌ وَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ﴾ (٢)(٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: البداية والنهاية ۱/ ۲۳۹ – ۲٤٠ ، وكتاب دعوة الرسل لمحمد أحمد العدوي ص ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) الآيات من (٥٣ – ٥٦) من سورة الشعراء .

<sup>(</sup>٣) محمد بن أحمد العدوي – دعوة الرسل ص ٢٥٧ – ٢٥٨ .

ولكن العبرة ليست بالكثرة أو القلة، بل باتباع الحق، فأتباع الحق هم الأكثرون ولو كانوا قليلي العدد، وهم الجماعة ولو كان واحداً (١).

الموقف الخامس: موقف ملأ فرعون من دعوة موسى عليه السلام: ملأ فرعون هم بطانته وأعوانه وكبراء قومه الذين يعيشون حوله، يزينون له الباطل ويحببونه إليه، ويظهرون له الحق في صورة الباطل ويكرهونه إليه، ويتفانون في سبيل ذلك؛ خشية أن يكشف الحق باطلهم وكذبهم؛ لألهم يعيشون على حساب غيرهم، ويعلمون ألهم لا بقاء لهم إلا مع بقاء الباطل، وهم في كل زمان ومكان، ومع كل رسول ونبي وداع ومصلح هم حجر عثرة في سبيل دعوة التوحيد سلاحهم الكذب والنفاق والوشاية بأهل الحق، والتحريض عليهم وتلفيق التهم حولهم (٢).

وملأ فرعون من أشد هؤلاء فتنة، وأعظمهم شراً، وباختصار اذكر بعض مواقفهم من دعوة التوحيد التي جاء بها موسى عليه السلام:

### ١) الاستهزاء والسخرية بموسى ودعوته:

وكان ذلك منذ بداية الدعوة حين قابلوا هذه الدعوة بالاستهزاء والازدراء بموسى، وكانوا ينفخون ذلك في فرعون، الذي كان يعتز بمسم ويفاخر ويشاورهم في أمر موسى ودعوته. قال الله عز وجل: ﴿وَلَقَدُ الرَّسَلْنَا مُوسَى بِآياً تِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلاِهِ فَقَالَ إِتِي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ

<sup>(</sup>١) انظر: البداية والنهاية لابن كثير ١/ ٢٤٢ ، ودعوة الرسل للعدوي ص ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر المرجعين السابقين .

بِالْعَذَابِ لَعْلَهُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلاَّ هِي أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذَاهُمُ الْعَذَابِ لَعْلَهُمْ مِنْ عَهْدَ عِنْدَكَ إِتَنَا لَهُ لَمْ مَنْ لَكُنُونَ وَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ إِنَا لَهُ لَمْ مَنْكُنُونَ وَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ إِنَا لَهُ لَمْ مَنْكُنُونَ وَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا لَمُهْ مَنْ كُنُونَ وَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمَ أَلْفُ مَ مَنْ كُنُونَ وَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمَ أَلْهُ اللهُ مَنْ مَنْ مُنْكُمُ مَنْ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ لَهُ مُوي مِنْ تُحْتِي أَفَلا تُنْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ وَهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ وَهُ مَنْ وَهُ مَنْ وَهُ مَنْ وَهُ مَهُ مِنْ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلُولًا أَلْقِي عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِنْ دَهَبِ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلائِكَةُ مُقْتَرِينَ فَاسَعِينَ فَلَكُ مَعْمَ فَا عَنْهُ اللهُ وَمَنْ اللهُ لِللهِ وَمُنَا اللهُ وَمَنْ اللهُ اللهُ وَمَنْ اللهُ اللهُ وَمَنْ اللهُ اللهُ وَمَنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مُنْ وَمَا اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ وَمَنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُ مَا اللهُ مُنْ أَعْمُ وَقَامُهُ أَجُمُونَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَقًا وَمَثَلاً لِللاَخِرِينَ ﴾ (١٠) .

فلقد كان لهؤلاء الملأ الدور الأول في وصول فرعون إلى ما وصل إليه من الطغيان والضلال، ولذلك ترى أنه لا يذكر فرعون إلا معه ذكر الملأ غالباً؛ لكثرة ملاحقتهم وملازمتهم له.

٢) هم السبب في جمع السحرة حين شاورهم فرعون ظناً منهم أن في ذلك القضاء على موسى ودعوته، لكن الله غالب على أمره، فقد حاءهم عكس ما أرادوا وخططوا؛ إذ آمن السحرة على مشهد من الناس الذين اجتمعوا لذلك، وهذا ما لم يكن لفرعون وملائه في حسبان.

٣) لم يكفهم ما كان من جمع السحرة وهزيمتهم في ذلك حين أعلن السحرة إسلامهم، بل بالغوا في عداوة موسى عليه السلام ودعوته

<sup>(</sup>١) الآيات من (٤٦ – ٥٦) من سورة الزخرف .

خوفاً على أنفسهم وطمعاً في مآربهم الدنيئة، فاستعدوا فرعون واستفزوه بأسلوب يعلمون تأثيره عليه، وهو زوال ملكه وسلطانه. قال الله جل شأنه: ﴿وَقَالَ الْمَلاُ مِنْ قَوْمٍ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ مِنْ وَيَدْرَكُ وَاللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ ع

لكن موسى تسلح بسلاح لا يغلب وأوصى قومه بذلك: ﴿ قَالَ مُوسَى لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُ يَورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُ يَقِينَ ﴾ (٢).

## الموقف السادس: مؤمن آل فرعون:

كان من نصر الله عز وجل لموسى عليه السلام أن بعث له ناصراً من داخل أسرة فرعون، آمن به ولكنه كان يكتم إيمانه عن فرعون وملائه، وقد كان له موقف عظيم تجلى فيه النصح الخالص والحرص على موسى، والحكمة البالغة في وعظ فرعون وملائه، وبدأهم بقوله على وجه المشاورة لهم: ﴿ أَنَّهُ لُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّهُ وَقَدْ جَاءًكُمْ بِالْبَيْنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ (٣). ثم تدرج في وعظهم يجمع لهم بين الترغيب والترهيب، ويخوفهم بزوال

الآية (١٢٧) من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) الآية (١٢٨) من سورة الأعراف.

<sup>. (</sup>٣) الآية (٢٨) من سورة غافر .

ملكهم الذي هو أغلى ما يحرصون عليه، ويبين لهم أنه يدعوهم إلى النجاة والسعادة، بينما هم يدعونه إلى الشرك والكفر والهلاك، ويذكرهم بمن سبقهم من الأمم وكيف كان مصيرها (۱). قال الله تعالى: ﴿وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنُ مِنْ اللَّهِ مَوْنَ يَكُمْ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِي اللَّهُ وَقَدْ جَاءًكُمْ بِالْبَيْنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كُوبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الّذِي يَعِدْكُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَيْهِ دِي مَنْ هُو مُسْرِونَ كُذَبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الّذِي يَعِدْكُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَيْهُ دِي مَنْ هُو مُسْرِونَ كُذَابُ اللهَ لاَيْهِ دِي مَنْ هُو مُسْرِونَ كُذَابُ اللهَ لاَيْه دِي مَنْ هُو مُسْرِونَ كُذَابُ اللهَ لاَيْهِ دِي مَنْ هُو مُسْرِونَ كُذَابُ اللَّهُ لاَيْهِ دِي مَنْ هُو مُسْرِونَ كُذَابُ اللَّهُ لاَيْهِ دِي مَنْ هُو مُسْرِونَ كُذَابُ اللَّهُ لاَيْهُ دِي مَنْ هُو مُسْرِونَ كُذَابُ اللَّهُ لاَيْهِ دِي مَنْ هُو مُسْرِونَ كُذَابُ اللَّهُ لاَيْهِ دِي مَنْ هُو مُسْرِونَ كُذَابُ اللَّهُ لاَيْهُ دِي مَنْ هُو مُسْرِونَ كُذَابُ اللَّهُ لاَيْهِ دِي مَنْ هُو مُسْرِونَ كُذَابُ اللَّهُ لاَيْهُ دِي مَنْ هُو مُسْرِونَ كُونَابُ اللَّهُ لاَيْهِ دِي مَنْ هُو مُسْرِونَ كُونَا اللَّهُ لاَيْهِ دَى الآيات.

## الموقف السابع : نهاية فرعون وقومه :

اشتد أذى فرعون وقومه لموسى ومن معه، وكان موسى يقابل ذلك بالصبر، ويوصي أتباعه بذلك، وبالتوكل على الله وحده، وأمرهم بوحي من الله تعالى أن يجعلوا بيوهم قبلة، لتكون معروفة بينهم، وليتمكنوا من الصلاة فيها إذا اشتد عليهم الأذى.

ثم أمره ربه تعالى بأن يسير ببني إسرائيل، فاشتد غيظ فرعون فتبعهم بقومه، فأدركهم قرب ساحل البحر، وكاد أتباع موسى عليه السلام أن يأسوا حين رأوا البحر أمامهم والجبال تحيط بهم وفرعون وقومه يطلبونهم، وقالوا لموسى ﴿إِنَا لمدركونِ ولكن موسى ذكرهم بالتوكل على

<sup>(</sup>١) انظر: البداية والنهاية ١/ ٢٤٧ - ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٢) الآية (٢٨) سورة غافر ، والآيات إلى آية (٤٦) في شأن مؤمن آل فرعون .

الله تعالى وأنه معه سبحانه، وبوحي من الله تعالى ضرب موسى بعصاه البحر، فانفلق وجعل الله تعالى لهم طريقاً يبساً في البحر فسلكوه حتى دخلوا جميعاً، فانطبق عليهم بعد أن خرج موسى ومن معه، ولما رأى فرعون ذلك أدرك تمام الإدراك ألها لهلاك المبين نزل به وبمن معه، فأعلن ما كان يجحده من توحيد الله عز وجل والاعتراف له بالربوبية والألوهية، وأعلن توبته بعد فوات الأوان، ولم تقبل، وأخرج الله جسده ليكون عبرة وعظة، ووردت قصة هلاكه وقومه في أكثر من موضع من القرآن الكريم: هوجاوزُمًا بِنِي إسرائيلَ الْبَحْرَ فَاتَّبَعُهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْياً وَعَدُواً حَتَى إِذَا أَدْرَكُهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَ الذِي آمَنَتُ بِهِ بَنُو إِسْرائيلَ وأَمَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَلْوَنَ وَمَنُودُهُ بَغْياً وَعَدُواً حَتَى إِذَا أَنْ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُمُتَ مِنَ الْمُسْدِينَ فَالْيُومُ نَتَجِيكَ بِبَدِيَكَ لِبَدِينَكَ لِلّهُ وَلَا اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّ

وقال تعالى: ﴿ وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُسَّبُعُونَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَوُلاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ وَرُعُونُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَوُلاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَلَيّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونِ وَكُنُوزِ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأُور ثَنَاهَا بَنِي حَاذِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تُرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرِكُونَ السَّرائِيلَ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تُرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرِكُونَ قَالَ كَلا إِنَّ مَعِي رَبِي سَيَهْدِينِ فَأُوحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَن اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ قَالَ كَلا إِنَّ مَعِي رَبِي سَيَهْدِينِ فَأُوحَيْنَا إلَى مُوسَى أَن اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ

<sup>(</sup>١) الآيات من (٩٠ – ٩٢) من سورة يونس.

فَكَانَ كُلُّ فِرْقَ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَرْلَفْنَا ثُمَّ الآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَفْنَا الآخُرِينَ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ ثُمَّ أَغْرُفُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (۱). الرَّحِيمُ (۱).

وهمذه النهاية والأليمة تنتهي حياة أكبر طاغوت نشأ على الأرض، وهي نهاية كل طغاة أعداء الرسل ودعوهم إلى توحيد الله تعالى وعبادته وحده لا شريك له، ثم يوم القيامة يكون حال فرعون كما أخبر الله تعالى: ﴿ يُقُدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئُسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُنْيِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئُسَ الرّفْدُ الْمَوْدُودُ ﴾ (٢).

فنهاية أليمة في الدنيا وحزي عظيم يوم القيامة، نعوذ بالله من ذلك. الموقف الثامن: بنوا إسرائيل بعد خروجهم من البحر:

بعد حروج بني إسرائيل من البحر ونجاهم من فرعون وجنوده، وهلاك فرعون ومن معه بالغرق، وقد رأى بنو إسرائيل من آيات الله تبارك وتعالى ما يكفي لترسيخ الإيمان وعقيدة التوحيد في قلوبهم، وما بذله موسى عليه السلام من أجل ذلك، مع هذا كله ما أن تجاوزوا البحر، ورأوا قوماً لهم أصنام يعبدونها، يزعمون أنها تنفع وتضر حتى طابوا من

<sup>(</sup>١) الآيات من (٥٢ – ٦٨) من سورة الشعراء .

<sup>(</sup>٢) الآيتان (٩٨ – ٩٩) من سورة هود .

موسى عليه السلام أن يجعل لهم إلها كما لأولئك آلهة، ولكن موسى رد عليهم بوصفهم بالجهل، وأي جهل أعظم من جهل من يتخذ آلهة من دون الله يزعم فيها النفع والضر من دون الله تعالى، وهكذا لا ييأس الشيطان من فتنة العبد عن دينه، فقد يجد الشيطان بعض النفوس الضعيفة، يحقق من خلالها أهدافه وآماله التي عاهد الله تعالى على تحقيقها، ولكن وجود الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يفوت على الشيطان مراده، ويحمى الناس من خطر الشرك وأهله(١).

قال الله سبحانه: ﴿وَجَاوَزُنَا سِنِي إِسْرائِيلَ الْبَحْرَ فَأَنُوا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُمْ قَالُمْ قَالُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَؤُلاءِ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُمْ قَالُمْ قَالُمْ تَعْمُلُونَ إِنَّ هَؤُلاءِ مُسَبَرُّما هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَها وَهُو فَضَلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ (٢).

وشبیه بهذا الموقف ذلك الموقف من أصحاب نبینا محمد ﷺ وهم في طریقهم إلى حنین و كانوا حدثاء عهد بكفر، فرأوا سدرة للمشركین يعلقون بها أسلحتهم يسمونها ذات أنواط، فطلبوا من رسول الله ﷺ أن يجعل لهم مثلها، فذكرهم وشبه قولهم بقول بني إسرائيل لموسى.

<sup>(</sup>١) انظر: البداية والنهاية لابن كثير ١/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) الآيات (١٣٨ – ١٤٠) من سورة الأعراف .

## الموقف التاسع: سؤال موسى رؤية ربه تعالى:

لما كلم الله تعالى رسوله موسى عليه السلام تطلعت نفسه أن يرى ربه سبحانه، فسأل الله تعالى ذلك، ولما كان موسى لا يطيق تحمل ذلك، أمره ربه تبارك وتعالى أن ينظر إلى الجبل، فسوف يتجلى الله تعالى للحبل، فإن بقي الجبل وثبت فلعل موسى عليه السلام يثبت لذلك، وإن لم يثبت مع كبره وقوته، فموسى من باب أولى، فما أن تجلى الله عز وجل للحبل حتى اندك على أوله، فلما رأى موسى ذلك لم يطق تحمله فحر مغشياً عليه،

<sup>(</sup>۱) اسمه الحارث بن عوف بن أسيد بن جابر الليثي صحابي جليل شهد بدراً والفتح وحنين وغيرها من المشاهد والغزوات، توفي رضي الله عنه سنة ٦٨ هـ وقيل: ٨٥ هـ . انظر: الإصابة لابن حجر ٤/ ٢١٢.

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد ٥/ ٢١٨ ، والترمذي في السنن ٤/ ٤٧٥ ، وقال: حديث حسن صحيح ، وصححه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي ٢/ ٢٣٥ .

فلما أفاق أعلن توبته لربه تعالى معترفاً بضعفه وعجزه (١). قال تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُهُ قَالَ رَبِّ أَرنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكّا وَخَرَّ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢) وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً فَلَمّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانِكَ ثُبْتُ إِلَيْكَ وَأَمّا أَوّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢).

وقد فهم بعض المتكلمين من هذه الآية نفي رؤية المؤمنين لربهم في الدنيا والآخرة، وأن معنى قوله تعالى: ﴿ إِنْ تُرانِي ﴾ يدل على ذلك، ومن هؤلاء الجهمية والمعتزلة (٣).

وهذا تحريف لكلام الله عز وجل، وتأويل له بالباطل، والحق أن رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة ثابتة بالآيات الظاهرة والأحاديث المتواترة، قال الله عز وجل: ﴿وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة﴾ (أ). وقال سبحانه مخبراً عن حال الكفار يوم القيامة: ﴿كَالَا إِنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون﴾ (٥). وقال

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير ٢/ ٢٤٥ .

 <sup>(</sup>٢) الآية (١٤٣) من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب رسائل العدل والتوحيد ١/ ١٠٥ ، ١٠٦ ، وكتاب شرح أصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص ٢٣٢ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) الآيتان (٢٢ ، ٢٣) من سورة القيامة .

<sup>(</sup>٥) الآية (١٥) من سورة المطففين.

حل شأنه: ﴿للذين أحسنوا الحسنى وزيادة﴾(١). والحسنى هي الجنة، والزيادة هي رؤيتهم ربمم عز وجل، كما أخبر بذلك رسول الله في فيما رواه صهيب رضي الله عنه قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتجنبنا النار، قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربمم، وهي الزيادة»(١). ثم تلا هذه الآية: ﴿للّذِينَ أَحْسَنُوا الحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾.

وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن ناساً قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دو نهما سحاب؟ قالوا: لا ، قال: إنكم ترون ربكم كذلك» (٣).

وعن جرير رضي الله عنه قال: كنا جلوساً عند النبي الله إذ نظر رسول الله الله الله القمر ليلة البدر فقال: «إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا» (3) .

<sup>(</sup>١) الآية (٢) من سورة يونس.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي ٣/ ١٧.

<sup>(</sup>٣) البخاري مع الفتح ١٣/ ٤١٩ ، ومسلم بشرح النووي ٣/ ٢٥.

<sup>(</sup>٤) البخاري مع الفتح ١٣/ ٤١٩ .

فهذه الأحاديث تدل دلالة لا تقبل الشك على أن المؤمنين يرون ربحم يوم القيامة، وهذا من عظيم نعمة الله عز وجل على عباده المؤمنين يوم القيامة.

أما ما استدل به من نفى الرؤية من قوله تعالى: ﴿ إِلَى تَوَانِي ﴾ ولم يقل لا أرى، أو لا تجوز رؤيتي، صحيح؛ فالله تعالى قال: ﴿ لن تَوَانِي ﴾ ولم يقل لا أرى، أو لا تجوز رؤيتي، ثم لو كانت الرؤية غير ممكنة لما سألها موسى عليه السلام، وهو العالم بربه سبحانه، ولذلك لم ينكر عليه ربه سبحانه سؤاله، ولو كان باطلاً لأنكر عليه كما أنكر على نوح عليه السلام سؤاله في ابنه، وإنما بيّن لموسى عليه السلام عدم قدرته على تحمل رؤيته تعالى في الدنيا، وعلق الرؤية بالجبل الذي لم يتحمل ذلك مع قوته، فكيف بموسى وهو البشر الضعيف أمام ربه تعالى، وإذا كانت الرؤية تجوز للجماد فهي للإنسان المؤمن أولى.

و «لن » لا تدل على تأبيد النفي في الدنيا والآخرة، فإن الله عز وجل قال عن الكفار (ولن يتمنوه أبداً) (١)، ثم قال عنهم في الآخرة: (وَتَادَوْا يَا مَا لِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُكَ قَالَ إِتّكُمْ مَا كِنُونَ) (٢).

قال ابن مالك:

ومن رأى النفي بلن مؤبداً فقوله أردد وسواه فاعضدا (١).

<sup>(</sup>١) الآية (٩٥) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) الآية (٧٧) من سورة الزخرف .

## الموقف العاشر : بنو إسرائيل وعبادة العجل :

لما ذهب موسى عليه السلام لميقات ربه سبحانه، استغل السامري غيبة موسى عليه السلام وجهل بني إسرائيل، وإلْفَهم الوثنية أيام فرعون، فصنع لهم من حلي القبط الذي استعاره منهم هيكلاً على صورة العجل<sup>(۲)</sup>، إذا مرت الريح من داخله أحدثت صوتاً يشبه خوار العجل، وقال لهم: إن هذا هو إله موسى نسيه هنا وذهب يبحث عنه في الطور، وبين لهم هارون أن ذلك كذب مفترى من السامري ليضلهم عن طريق التوحيد الذي جاء به موسى عليه السلام، ولكنهم أصروا على قبول ما جاء به السامري واستمرارهم على ذلك حتى يرجع موسى، وأخبر الله رسوله السامري واستمرارهم على ذلك حتى يرجع موسى، وأخبر الله رسوله موسى بما فعل قومه من بعده، فرجع إليهم غاضباً آسفاً لما وقعوا فيه من الشامري بأن لا يمسه أحد ولا يمس أحداً في الدنيا.

قال الله عز وجل: ﴿ وَا تَنْحَدُ قُوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيهِمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوارٌ أَلَمْ يَرُوا أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَيِيلاً ا تَحَدُّوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ وَلَمَّا سُقِطَ فِي خُوارٌ أَلَمْ يَرُوا أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَيِيلاً ا تَحَدُّوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَلَدِيهِمْ وَرَأُوا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُوا قَالُوا لِئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَ مِنْ الْحَاسِرِينَ وَلَمَّا رَبُعَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَ مِنْ الْحَاسِرِينَ وَلَمَّا رَبُعَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَ مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ وَلَمَا رَجَعَ مُوسَى إلى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفاً قَالَ بِسُمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ

 <sup>(</sup>۱) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص ۱۸۹ – ۱۹۶، ولوامع الأنوار البهية للسفاريني
 ۲/ ۲۶۰ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح القدير للشوكان ٢/ ٢٤٧ .

أَمْرَ رَبِكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَحَدَ مِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُهُ إَلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمِ الطَّالِمِينَ السَّضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونِي فَلا تُشْمِتْ بِيَ الأَعْدَاءَ وَلا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الطَّالِمِينَ قَالَ رَبِ اغْفِرْ لِي وَلاَّخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالَ رَبِ اغْفِرْ لِي وَلاَّخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ إِنَّ الَّذِينَ اتَحْدُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبُ مِنْ رَبِهِمْ وَبَذِلَةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَيكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّنَاتِ ثُمَّ كَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ وَاللَّهُ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ وَاللَّهُ مَعْدِهَا لَاللَّي وَلَا السَّيِنَاتِ ثُمَّ كَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ وَالْمَنْوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ وَالْمَنْوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ الْعَنْمُ وَالْمَالِي اللَّهُ مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَيْهِ مِنْ اللَّهُ مَا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَواللَّيْ مَا لَي اللَّهُ مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبِيكَ مِنْ بَعْدِهَا لَالْمَالِهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَالْمَالِيَا لِي الْمُقَالِقُولَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْوَلَالُ اللَّهِ الْمُؤْمِلُونَا اللَّهُ وَالْمَالِيَالِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالِولَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُوا اللَّهُ الْمَالُولُهُ مَا مِنْ مَنْ مِنْ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِنَ اللْهُ الْمُؤْمِلُوا الللْهُ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِلُوا السَيْعِاتِ الْمَالِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمَالِكُونَ الْمُؤْمِلُونَ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا اللْمَؤْمِ الْمُؤْمِلُوا اللْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُوا اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

وقال حل شأنه: ﴿ وَمَا أَعْجَلُكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَ هُمْ أُولا عِلَى أَثْرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ لِنُرْضَى قَالَ فَإِمّا قَدْ فَتَنَا قَوْمِكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السّامِرِيُ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِفا قَالَ يَا قَوْمِ أَلُمْ يَعِدَّكُمْ رَبُّكُمْ وَعُداً حَسَنا فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِ أَمْ أَن يَجِلَ عَلَيْكُمْ عَضَبٌ مِنْ رَبِكُمْ فَأَخْلَفُهُمْ مَوْعِدِي أَفْظَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدُهُمْ أَنْ يَجِلَ عَلَيْكُمْ عَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلُهُمْ مَوْعِدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدِكَ مِمْلُكِنَا وَلَكِنَا حُمِلْنَا أَوْزَاراً مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدُفْنَاهَا فَكُذَلِكَ أَلْقَى السّامِرِيُ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عَجْلاً جَسَداً لَهُ خُوارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَالِلهُ مُوسَى فَنسِي أَفلا يَرْفِئ أَلْا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَلا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرّا وَلا مَعْفا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ مُولِلهُ مُوسَى فَنسِي أَفلا يَرُونَ أَلا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَلا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرّا وَلا مَعْفا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ عَرْلاً وَلَا يَمْونِي وَأُطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا هَذَا لَهُمْ فَولا وَنُ مَن فَاللّهُ مُن قَالُ لَهُمْ فَولا وَلَا يَعْونِي وَأُطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا هَا مَا أَوْلَا مُولِكُ مُولِكُ فَي مُولِكُ مُ الْمَا مُ اللّهُ عَلْمُ وَلَا يَعْونِي وَأُطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا مَا مُؤْمِنِ وَأُطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا

<sup>(</sup>١) الآيات من (١٤٨ – ١٥٣) من سورة الأعراف .

كَنْ تَبْرَحَ عَكَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَى يَوْجِعَ إِكَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هَا رُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْهُمْ ضَلُوا أَلا تَبْعَنِ أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي قَالَ يَا أَبْنَ أُمَّ لا تَأْخُذُ بِلحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي إِنِي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَا فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ قَالَ بَصُرْتُ تَقُولَ فَرَقَ قَوْلِي قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ قَالَ بَصُرْتُ تَقُولَ فَرَقَ فَرَا فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ قَالَ بَصُرُتُ تَقُولَ فَرَا فَرَا لَا مَسُولَ فَنَبَذَ تُهَا وَكَذِلِكَ سَوَّلَت لِي تَفْسِي مِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثْرِ الرَّسُولِ فَنَبَذَ تُهَا وَكَذِلِكَ سَوَّلَت لِي تَفْسِي عَمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثْرِ الرَّسُولِ فَنَبَذَ تُهَا وَكَذِلِكَ سَوَلَت لِي تَفْسِي قَالَ فَا ذَهُ مِنْ قَلْ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدا لَكَ ثُولَكُ مُوا فَلَا يَعْمَلُوا اللّهُ مِنْ اللّهِ لَا يَعْمَلُوا اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَكُونَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا لَكُونَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَكُونَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا لَعُلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَ مَا كُونُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَ مَا عَلَوْلُ لَا عَلَى اللّهُ عَلَالَ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وعجب أمر بيني إسرائيل الذين ما كادوا يفلتون من قبضة فرعون وبطشه واستعباده لهم أنقذهم الله من الشرك والكفر إلى التوحيد والإيمان على يد رسوله عليه السلام، فإذا هم يريدون استبدال التوحيد بالشرك ويطلبون موسى عليه السلام إلهاً حين رأوا قوماً يعبدون الأصنام، ويغيب عنهم موسى بعض الوقت فيتخذون العجل إلها، ولما ذهب بهم إلى ميقات ربه ليعتذروا عما حصل منهم، قالوا لموسى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وذلك إلفهم الوثنية، وما تأصل في نفوسهم من المكر والخداع، وهو باق فيهم، فهم الذين حرفوا الكتب، وقتلوا الأنبياء والرسل، وهم أهل المكر والخداع قديماً وحديثاً.

الآيات من (٨٣ – ٩٧) من سورة طه .

#### المبحث السادس:

#### دعوة عيسى عليه الصلاة والسلام.

وهو عيسى بن مريم ابنت عمران، عبد الله ونبيه ورسوله، أحد أولي العزم من الرسل، آخر الرسل قبل نبينا محمد ، وآخر الرسل من بني إسرائيل، وأمه مريم ابنت عمران، عليها وعلى ابنها السلام، كان أبوها عالماً كبيراً، وصاحب صلاة بني إسرائيل، وقدكانت مريم من العابدات (۱)، وقصتها وقصة عيسى عليه السلام وولادته ودعوته قد قصها القرآن الكريم في أكثر من موضع (۲).

وقد بعثه الله عز وجل إلى بني إسرائيل بعد أن انحرفوا عن منهج الله تعالى الذي حاء به موسى عليه السلام فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وذكر بما جاء به موسى عليه السلام من قبله من الهدى والبينات.

وقد اخترت من دعوته عليه السلام عدداً من المواقف:

#### ١) بدء دعوته عليه لسلام:

ظهرت علامات نبوته ومظاهر فضله عليه السلام منذ ولادته، وجرت على يديه منذ صغره معجزات وانتشر حبره في الناس، واختاره الله تعالى

<sup>(</sup>١) انظر: البداية والنهاية لابن كثير ٢/ ٥٢ .

<sup>(</sup>٢) منها: سورة آل عمران، وسورة المائدة، وسورة مريم، والزخرف، والحديد، والحديد،

لرسالته، والله أعلم حيث يجعل رسالته (۱)، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة التي اصطفاه الله لحملها، وجاء إلى بني إسرائيل وقد غيروا الشريعة التي جاء بها موسى عليه السلام، وحرفوا التوراة، فمنهم المكذبون المنكرون للبعث والحساب، ومنهم المنغمسون في لهوهم وملذاتهم المعرضون عن طاعة الله تعالى، فكانوا في أمس الحاجة إلى رسول من الله تعالى يعيدهم إلى جادة الصواب وينقذهم من الضلال والشرك، ويردهم إلى ما تركهم عليه موسى عليه السلام.

وقد بين عيسى عليه السلام لبني إسرائيل دعوته التي جاء بها أول الأمر كما أخبر الله عنه: ﴿وَمُصَدّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَحِثْتُكُمْ مِالَيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَقُوا اللَّهَ وَأُطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِي وَرَبُّكُمْ فَاعُبُدُوهُ هَذَا صِرَاطْ مُسْتَقِيمٌ ﴿ (٢).

بين لهم عيسى عليه السلام الذي جاء به، وأهم ذلك توحيد الله عز وجل إفراده بالعبادة فهو الصراط المستقيم الذي يسير عليه الأنبياء والرسل جميعاً ويدعون الناس إليه، كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: «أنا أولى الناس بابن مريم، والأنبياء

<sup>(</sup>١) انظر: نفس المصدر ٢/ ٧٢ .

 <sup>(</sup>٢) الآيتان (٥٠ – ٥١) من سورة آل عمران .

أبناء علاة (١)، ليس بيني وبينه نبي) (١).

وقال عز وحل: ﴿ وَقَفْيُنَا عَلَى آثَا رهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدَقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَاللَّهُ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآثَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدَى وَتُورٌ وَمُصَدَقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدى مِنَ التَّوْرَاةِ وَاللَّهُ وَمَوْعَظَةً لِلْمُتَقِينَ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَيْهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَيْهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَيْ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَا لَا لَهُ فَيْهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ إِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَا لَهُ فَيْهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ إِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَيْهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ إِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَيْ إِلَيْهُ اللَّهُ فَيْ إِلَيْهِ فَا لَا لِللَّهُ فَيْ إِلَيْ اللَّهُ فَيْ إِلَيْ اللَّهُ فَيْ إِلَيْ اللَّهُ فَيْ إِلَيْهِ مِنَ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ فَيْ إِلَيْ لِلللهُ فَيْ إِلَيْ اللَّهُ فَيْ إِلَيْ اللَّهُ فَيْ إِلَيْ اللَّهُ فَيْ إِلَيْهُ مَنْ لَا لِمُنْ لِكُونِهُ إِلَيْهِ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ فَيْ إِلَيْ اللَّهُ فَيْ إِلَيْهِ فَمَنْ لَا أَنْ اللَّهُ فَيْ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ فَيْ إِلَيْنَ مِنْ لَا لِمُ اللَّهُ فَيْ إِلَى اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فِي مِنْ لَاللَهُ اللَّهُ فَيْ إِلَيْكُ مُنْ اللَّهُ فَا لَا لِمُ اللَّهُ فِي إِلَيْكُولُ الللَّهُ فَلْ الْإِنْ لِللللَّهُ فَيْلُ اللَّهُ فِي إِلَيْ لَا لِمُعْتَلِمُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَيْ لَا لِمُ لِمُ الللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَا لَا لِمُ اللَّهُ فَا لَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا لَا لِمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ فَا لَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ فِي اللَّهُ اللللَّهُ لِلللْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُهُ الْمُؤْلِقُولُ اللللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ الللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الللّهِ الْمُؤْلِقُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُو

واستمر عيسى عليه السلام في دعوته لبني إسرائيل، يبين لهم الحق ويدعوهم إليه، ويحذرهم العواقب الوخيمة لما هم عليه من الباطل والضلال إن لم يرجعوا عنه وكانت معارضتهم له على أشدها، وعداؤهم له ولأتباعه كذلك، والله عز وجل يؤيده بأنواع التأييد من حفظه له ولأتباعه، وإظهار المعجزات التي هرقم ووقفوا حائرين عاجزين أمامها، ورأوا ألها لا تصدر من مخلوق من عند نفسه.

قال الله تعالى: ﴿ وَيُعَلَّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولاً إَلَى بَنِي السَّرائيلَ أَتِي قَدْ حِثْنُكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ السِّرائيلَ أَتِي قَدْ حِثْنُكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ

<sup>(</sup>١) أولاد العلات : الأخوة من الآباء أمهاهم شتى . انظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر ٦/ ٤٨٩ .

<sup>(</sup>٢) البخاري مع الفتح ٦/ ٤٧٨ .

 <sup>(</sup>٣) الآيتان (٤٦ – ٤٧) من سورة المائدة .

فِيدِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَبْرِئُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرِصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنْبِّكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذِلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُثْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (١).

وقال حل شأنه: ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ا بْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالْدَرَكَ إِذْ أَيْدَ ثُكَ بِرُوحِ الْقَدُسُ ثُكِلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَإِذْ عَلَمْ لَكَ الْكِتَابَ وَالْدَرِكَ إِذْ أَيْدُ الْكَابَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخُلُقُ مِنَ الطّين كَهْيَّةِ الطَّيْرِ الْذِنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا وَالْحِكْمَة وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخُرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ تَحْرِجُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ الْمَنْ عَنْكَ إِذْ حِبّتَهُمْ إِلْلَيْنِنَاتِ فَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا لَمْ مُنْ أُولَ مَنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلّا مِحْرُ مُنِينٌ ﴾ (٢).

ومن المعجزات التي آتاها الله تعالى رسوله عيسى عليه السلام، ما طلبه أتباعه الحواريون من إنزال المائدة، وقد نصحهم عيسى بأن يعدلوا عن سؤالهم، ولكنهم أصروا على ذلك فسأل الله تعالى ذلك فاستجاب الله تعالى ذلك قال الله عز وجل: ﴿إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيُمَ هَلْ تعالى له (٢)، قال الله عز وجل: ﴿إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيُمَ هَلْ

<sup>(</sup>١) الآيتان (٤٨ – ٤٩) من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٢) الآية (١١٠) من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٣) قيل: إن المائدة نزلت فعلاً . وقيل: إنها لم تترل فقد عدل الحواريون عن طلبهم، حين عرض عليهم العذاب إن كفروا . وقيل: هي مثل ضربه الله. وكل هذه الأقوال مروية عن السلف .

انظر: تفسير ابن كثير ٢/ ١١٦ - ١١٨ .

يَسْتَطِيعُ رَبُكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَا نِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُفْتُمْ مُؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَ قُلُوبُنَا وَتَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَفْتَنَا وَتَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيُمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَا ئِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تُكُونُ لَنَا عِيداً لأَوْلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُوْنَنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّا زِقِينَ ﴾ (١).

ومع هذه المعجزات العظيمات والآيات البينات فقد أصر قومه على ما هم فيه من الشرك والضلال، فأعلن عليه السلام في قومه: من أنصاري إلى الله فاستجاب له الحواريون وهم أنصاره، كما ثبت أن رسول الله لله ندب الناس يوم الأحزاب فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير رضي الله عنه فقال النبي الله الكل نبي حواري، وحواري الزبير) (٢).

قال الله عز وحل: ﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنْصَارِي إَلَى اللَّهِ قَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ ال

وقال سبحانه: ﴿ مَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ

<sup>(</sup>١) الآيات من (١١٢ – ١١٥) من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري مع الفتح ٧/ ٨٠ ، وصحيح مسلم بشرح النووي ١٥/ ١٨٨ .

 <sup>(</sup>٣) الآيتان (٥٢ – ٥٣) من سورة آل عمران .

مِنْ بَنِي إِسْرائيلَ وَكُفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيْدُمَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴾ (١).

وكما فعل عيسى عليه السلام فعل نبينا محمد على حين أصر كفار مكة على ما هم عليه، فقد كان يعرض نفسه على القبائل في مواسم الحج، ويطلب منهم من يقبل دعوته ويؤيده حتى يبلغ رسالة ربه حيث أبت قريش ذلك، فأيده الله تعالى بالأنصار رضي الله عنهم جميعاً (٢).

### ٢) عقيدة أهل الكتاب في عيسى عليه السلام:

بين الله عز وجل أن عيسى بن مريم عليه السلام عبد من عباده اصطفاه لرسالته، وأنه كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وقص ذلك وبينه لنبينا محمد عليه في القرآن الكريم فقال سبحانه: ﴿ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيُمَ قَوْلَ الْبَينَا محمد عليه في القرآن الكريم فقال سبحانه: ﴿ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيُمَ قَوْلَ الْبَينَا محمد عليه في القرآن الكريم فقال سبحانه: ﴿ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيُمَ قَوْلَ الْبَينَا محمد عليه في القرآن الكريم فقال سبحانه: ﴿ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيُمَ قَوْلَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ أَنْ يَتَخِدُ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذًا قَضَى أَمْواً فَإِنّهَا لَمُ لَكُونَ ﴾ (٣).

ومما أمر الله تعالى عبده ورسوله عيسى عليه السلام أن يقول لقومه: ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾ (١). وهي دعوة الأنبياء

<sup>(</sup>١) الآية (١٤) من سورة الصف.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن كثير ٤/ ٣٦٢ .

<sup>(</sup>٣) الآيتان (٣٤ – ٣٥) من سورة مريم .

<sup>(</sup>٤) الآية (٣٦) من سورة مريم .

والرسل جميعاً عليهم الصلاة والسلام، ولكنهم كانوا كما قال الله عز وجل ﴿ فَاخْتَكُ اللَّهُ عُزِيمٍ عَظِيمٍ ﴾ (١). وجل ﴿ فَاخْتَكُ اللَّهُ عُزِيمٍ عَظِيمٍ ﴾ (١). ولقد ضل في عيسى بن مريم عليه السلام طائفتان:

الأولى: اليهود عليهم لعنة الله تعالى عليهم الذين قالوا عنه: إنه ابن زنية، أخزاهم الله تعالى، فهو رسول الله تعالى الطاهر ابن الطاهرة مريم عليها السلام التي قال الله تعالى عنها: ﴿ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيُمُ إِنَّ اللّهَ السَّامِ التي قال الله تعالى عنها: ﴿ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيُمُ إِنَّ اللّهَ السَّامِ التي قال الله تعالى عنها: ﴿ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيُمُ النَّاتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيُمُ النَّبِي لِرِبِّكِ وَاسْجُدِي السَّجُدِي وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيُمُ الْتُنْتِي لِرِبِّكِ وَاسْجُدِي وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيُمُ الْتُنْتِي لِرِبِّكِ وَاسْجُدِي وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى نِسَاءِ اللّهَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللمُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللللمُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ا

وقال عنهم: ﴿ وَبِكُفُرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهُمَّاناً عَظِيماً ﴾ (٣).

والطائفة الثانية: التي قابلت اليهود في الكفر هم النصارى لعنهم الله تعالى، قالوا عنه: إنه الله تعالى، ومنهم من قال: ابن الله، ومنهم من قال: ثالث ثلاثة: الأب والابن والروح القدس، وقد توعد الله تعالى الطائفتين بقوله سبحانه: ﴿ فَوْيُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْم عَظِيم ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) الآية (٣٧) من سورة مريم .

 <sup>(</sup>٢) الآيتان (٤٢ – ٤٣) من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٣) الآية (١٥٦) من سورة النساء .

<sup>(</sup>٤) الآية (٣٧) من سورة مريم .

وهدى الله عز وجل أهل الحق والإيمان إلى القول الحق في ذلك فقالوا: هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه.

وقد أكذب الله تعالى النصارى وأخبر عن كفرهم بما قالوه في عيسى عليه السلام (١)، قال عز وحل: (لقد كُفر الذين قالوا إنّ الله هُوالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيُمَ وَأُمّهُ وَمَنْ فِي الأَرْضِ قُلُ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُولِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيُمَ وَأُمّهُ وَمَنْ فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ولِلهِ مُلكُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً وَمَا وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً وَمَا يَنْهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً وَقَالَ المَسِيحُ إِنْ مَريم وَمَا بِنْهُمَا رَبّي وَرَبّكُمْ إِنّهُ مَنْ يُشُركُ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَمَ وَقَالَ المَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرائيلَ اعْبُدُوا اللّهَ رَبِي وَرَبّكُمْ إِنّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنّهُ وَمَا وَالْ اللّهَ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ الدّينَ قَالُوا إِنّ اللّهُ قَالُوا مِنْهُمْ اللّهُ وَمَا مِنْ إِلّهِ إِلّا إِلّهُ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يُنْهُوا عَمّا يَقُولُونَ لَيمَسَنَ الّذِينَ كَفُرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ أَنْكُ أَلِيهُ إِلّهُ إِلّا إِللهُ وَتِسْتَغُفِرُونَهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْولُونَ لَيمَسَنَ الّذِينَ كَفُرُوا مِنْهُمْ عَمَا مِنْ إِلّهُ إِلّا إِلّهُ وَإِلَى اللّهِ وَيَسْتَغُفِرُ وَنَهُ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ مِنْ اللّهُ يَشَاوُلُوا إِللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَفُورٌ وَحِيمٌ عَمَا عَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَفُورُ وَمَا مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَيَسْتَغُفُورُ وَلَهُ وَاللّهُ عَلْولُونَ لَيمَا مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَسْتَغُفُورُونَهُ وَاللّهُ عَلْولُولُ اللّهُ عَلْولُولُ اللّهُ عَلْمُ وَلّهُ وَاللّهُ عَلْولُ وَلَا مَنْ اللّهُ وَلَا مِنْ اللّهُ وَلَاللّهُ عَلْولُولُ اللّهُ وَلَا مِنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلْولُولُ اللّهُ عَلْولُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْولُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَمَا مِنْ اللّه

ثم بين سبحانه القول الحق في ذلك فقال: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللّهِ إِلاَ الْحَقِّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير القرطبي ٦/ ٢٤٩ -٢٥٢، والبداية والنهاية لابن كثير ٢/ ٢٧، ٦٨، والبداية والنهاية لابن كثير ٢/ ٢٧، ٦٨، ودعوة الرسل للعدوي ص ٣٤٤.

<sup>(</sup>٢) الآية (١٧) من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٣) الآيات (٧٢ – ٧٤) من سورة المائدة .

أَلْقَاهَا إَلِى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُوا ثَلاَنَةُ انْتُهُوا خَيْراً لَكُمْ إِيَّمَا اللَّهُ إِلَّهُ وَاللَّهُ وَالْحَدُّ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ مَا فِي السَّمَا وَاتِ وَمَا فِي الأَرْضُ وَكُفَّى اللَّهُ وَالْحَدُّ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ مَا فِي السَّمَا وَاتِ وَمَا فِي الأَرْضُ وَكُفَّى اللَّهُ وَكِيلاً ﴾ (١).

﴿ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيُمَ إِلاَ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَيْلِهِ الرَّسُلُ وَأُمَّهُ صِدِيقَةٌ كَانَا فَأَكُلانِ الطَّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الآياتِ ثُمَّ انْظُرْ أَتَى يُؤْفَكُونَ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَعْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلَا تَفْعاً وَاللَّهُ هُوَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيراً وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السّيلِ اللهُ الْمَرْدَةُ وَلَا تَشَعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيراً وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السّيلِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ سَوَاءِ السّيلِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَيْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

وقال حل شَانه: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزْيِرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَ قَوْلُهُ مَنْ فَلُكُ مَنْ فَائلُهُمُ اللَّهُ أَتَى اللَّهِ فَإِلَّا فَائلُهُمُ اللَّهُ أَتَى اللَّهِ فَإِلَّا فَائلُهُمُ اللَّهُ أَتَى اللَّهُ أَنَّى اللَّهُ اللَّهُ أَنَّى اللَّهُ اللَّهُ أَنَّى اللَّهُ أَنَّى اللَّهُ اللَّهُ أَنَّى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وقد بيَّن رسولنا محمد ﷺ لأمته المنهج الحق والصراط المستقيم الذي ضلت عنه اليهود والنصارى في شأن عيسى عليه السلام، فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «من شهد أن لا إله إلا الله

<sup>(</sup>١) الآية (١٧١) من سورة النساء .

 <sup>(</sup>٢) الآيات من (٧٥ – ٧٧) من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٣) الآية (٣٠) من سورة التوبة .

وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، والنارحق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل»(١).

ولهى ﷺ عن مشابهة النصارى، وحذر من الوقوع مما وقعوا من الغلو في عيسى عليه السلام، فقال: ﷺ : ((لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله)(<sup>(۲)</sup>.

وسيأتي الكلام عن ذلك عند الحديث عن الإطراء والغلو إن شاء الله تعالى .

## رفع عيسى عليه السلام إلى السماء، وبطلان عقيدة الصلب:

بقي عيسى عليه السلام دائباً في دعوته، مجاهداً في سبيلها، يلاقي من بني إسرائيل الإعراض والصدود والأذى، مع ما أتاه الله من الحجج والآيات والمعجزات.

بدأ الناس يقبلون على دعوته، وأتباعه وأنصاره المؤمنون بدعوته يزيدون يوماً بعد يوم، وتحرك في نفوس اليهود مكرهم المعهود، وأخذوا يتآمرون على عيسى عليه السلام لاستئصال دعوته والقضاء عليها، وعزموا على قتله، كما هو طبعهم وشأفهم مع أنبياء الله تعالى ورسله

<sup>(</sup>١) البخاري مع الفتح ٦/ ٤١٤.

<sup>(</sup>٢) البخاري مع الفتح ١/ ٤٧٨ .

عليهم الصلاة والسلام، ﴿ فريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون ﴾ (١). ودخلوا عليه وهو عليه السلام جالس مع بعض أصحابه ليقتلوه، فألقى الله تعالى شبهه على بعض أصحابه ورفعه إليه وأخذ اليهود ذلك الشاب وقتلوه وصلبوه ظانين أنه عيسى، وضلوا في ذلك ضلالاً بعيداً (٢).

قال الله عز وحل: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِتِي مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُثْنَمْ فِيهِ تَحْتَلِفُونَ ﴾ (٣).

وللمفسرين في معنى قوله تعالى: ﴿ مَوْفِيكِ ﴾ أقوال، أرجحها، أن المراد بالوفاة هنا النوم، كما قال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَوَفّا كُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِاللَّهُ النوم، كما قال سبحانه: ﴿ اللَّهُ يَتُوفّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالِّتِي لَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى إِنَّ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى إِنَّ فِي دَلِكَ لَا يَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكّرُونَ ﴾ (٥٠).

<sup>(</sup>١) الآية (٨٧) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) انظر: البداية والنهاية لابن كثير ٢/ ٨٢٥.

<sup>(</sup>٣) الآية (٥٥) من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٤) الآية (٦٠) من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٥) الآية (٤٢) من سورة الزمر.

وكان رسول الله على إذا قام من النوم يقول: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور)، (١).

وهذا يرجح القول بأن المراد بالتوفي النوم على قول من قال: إن الله أماته ثلاثة أيام ثم أحياه، أو قول من قال: إن الله تعالى أماته ثلاثة أيام ثم أحياه، وغير ذلك من الأقوال(٢).

وقد أكذب الله تعالى اليهود في زعمهم قتل عيسى عليه السلام فقال سبحانه: ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتْلُوهُ وَمَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمَ إِلاَ اتّبَاعَ صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمَ إِلاَ اتّبَاعَ الظّن وَمَا قَتْلُوهُ يَقِيناً بَلْ رَفَعَهُ اللّهُ إِلْيهِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزاً حَكِيماً ﴾ (٣).

فقد فضح الله تعالى كيد اليهود ومكرهم وكذبهم ألهم قتلوا عيسى، أما النصارى فمع كولهم لم يشاهدوا ذلك، فإن عامتهم قد سلموا بذلك، وضلوا فيه ضلالاً مبيناً، وصار الصليب شعار عبادتهم ورمز تعارفهم وتفاخرهم.

نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان :

سبق الكلام عن رفع عيسي عليه السلام إلى السماء، وسينزل عليه

<sup>(</sup>١) البخاري مع الفتح ٧/ ١٦ ، ومسلم بشرح النووي ١٧/ ٣٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن كثير ١/ ٣٦٦ ، وأضواء البيان لمحمد الأمين الشنقيطي ١/ ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٣) الآيتان (١٥٧ – ١٥٨) من سورة النساء .

السلام في آخر الزمان، ويقيم العدل في الأرض، ويحكم بشريعة نبينا محمد على ، ويقتل الخترير، ويفرض الجزية، كما ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة عن رسول الله على ومنها:

ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «والذي نفسي بيده ليوشكن أن يترل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً، فيكسر الصليب ويقتل الخترير ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد»(١). ثم يقول أبو هريرة: واقرؤا إن شئتم ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الْأَلْيُوْمِنَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً (٢).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رسول الله على يوماً بين ظهراني الناس المسيح الدجال فقال: «إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية (٣)، وأراني الله عند الكعبة في المنال رجلاً آدم (٤) كأحسن ما يرى من أدم الرجال، يضرب لمته (٥) بين

<sup>(</sup>١) البخاري مع الفتح ٦/ ٤٩٠ ، ومسلم بشرح النووي ١٨٩/٢.

<sup>(</sup>٢) الآية (١٥٩) من سورة النساء.

<sup>(</sup>٣) الحبة التي قد خرجت عن حد نبتة أخواتها فظهرت من بينها وارتفعت. وقيل: أراد الحبة الطافية على وجه الماء شبه عينه بها. النهاية لابن الأثير ٣/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٤) الأدمة البياض مع سواد المقلتين . المصدر السابق ١/ ٣٢ .

<sup>(</sup>٥) اللمة: من شعر الرأس دون جمة، سميت بذلك لأنما ألمت بالمنكبين، فإذا زاد فهي الجمة. انظر: المصدر السابق ٤/ ٢٧٣ .

منكبيه، ورَجْل الشعر، يقطر رأسه ماء، واضعاً يديه على منكبي رجلين، وهو يطوف بالبيت، فقلت: من هذا؟ قالوا: هو المسيح بن مريم، ورأيت رجلاً وراءه قططاً (۱) أعور العين اليمنى، كأشبه من رأيت بابن قطن (۲)، وضعاً يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت، فقلت: من هذا؟ قالوا: المسيح الدجال),(۳).

وفي رواية البخاري: «بينما أنا نائم أطوف بالكعبة ، وإذا رجل آدم سبط الشعر، يُهَوِّد (٤) بين رجلين، ينظف رأسه ماءاً، أو يهرق ماءاً، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا المسيح ابن مريم، فذهبت التفت فإذا رجل أحمر حسيم جعد الرأس، أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، قلت: من هذا؟ قالوا: الدجال، وأقرب الناس به شبهاً ابن قطن» (٥).

وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه في حديث طويل عن الدجال وما يكون من أمره، وفيه أن رسول الله في قال: « فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح بن مريم، فيترل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق في

<sup>(</sup>١) القطط: الشعر القصير المستجد.

<sup>(</sup>٢) ابن قطن بن عبد العزى رجل من بني المصطلق من خزاعة هلك في الجاهلية على الصحيح. انظر: فتح الباري ٩٨ / ١٠٠ .

<sup>(</sup>٣) مسلم بشرح النووي ٢/ ٢٣٥ ، ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٤) المشى الرويد المتأنى . النهاية لابن الأثير ٤/ ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٥) البخاري مع الفتح ١٣/ ٩٠.

مهروذین (۱)، واضعاً کفیه علی أجنحة ملکین، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان (۲) كاللؤلؤ، ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه حيث انتهى طرفه، فيطلبه حيث يدركه بباب لد (۳) فيقتله، ثم يأتي عيسى ابن مريم قوماً قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم عن درجاهم في الجنة) (٤). الحديث .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «كيف أنتم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم وإمامكم منكم».

<sup>(</sup>١) تُروى بالدال المهملة والذال المعجمة، والمهملة أكثر: وهما ثوبان مصبوغان بورس ثم بزعفران، وقيل: هما شقتان والشقة نصف الملاءة. لسان العرب مادة: (هرد) .

<sup>(</sup>٢) الجمان: بضم الجيم وتخفيف الميم حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار، والمراد يتحدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفائه. انظر:المصدر السابق مادة: (جمن). (٣) بلدة قريبة من قدس.

<sup>(</sup>٤) مسلم بشرح النووي ۱۸/ ۲۷ – ۲۸.

<sup>(</sup>٥) البخاري مع الفتح ٦/ ٤٩١ .



# الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد ﷺ

المبحث الأول: حال الناس قبل بعثته ﷺ

المبحث الثاني: بعثته عليه الصلاة والسلام .

المبحث الثالث: دعوته عليه الصلاة والسلام.

أ- المرحلة المكية .

ب- المرحلة المدنية.

المبحث الوابع: التوحيد أول واجب على العبد.



## المبحث الأول: حالة العرب قبل بعثته ﷺ

## العرب :

هم ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، أسكن إبراهيم ابنه إسماعيل وأمه بمكة وتوجه إلى ربه قائلا: ﴿رَبَّنَا إِبِّي أَسْكُنْتُ مِنْ ذُرِّيتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعِ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاة فَاجْعَلْ أَفْئِدةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي غَيْرِ ذِي زَرْعِ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاة فَاجْعَلْ أَفْئِدةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقُهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾ (١)

وكان نزوله بإسماعيل وأمه إلى مكة وتركهما فيها بأمر ربه، روى البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (( أول ما اتخذ النساء المنطق<sup>(۲)</sup> من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفى أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعهما عند البيت عند درجة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها مار، فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قضى إبراهيم منطلقا، فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به أنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له: آلله أمرك بهذا ؟ قال: نعم ، قالت: إذا

<sup>(</sup>١) الآية ٣٧ من سورة إبراهيم .

<sup>(</sup>۲) المنطق : بكسر الميم وسكون النون وفتح الطاء . وجمعه نُطق: بضم النون والطاء وهو ما يشد به الوسط . انظر فتح الباري ٢/٠٠٦، والقاموس المحيط ٢٩٥/٣

لا يضيعنا، ثم رجعت، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بمؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال: ربنا إنني أسكنت من ذريتي ... إلى قوله: يشكرون »(١)

وكانت ولاية البيت في بني إسماعيل من بعده حتى انتزعتها قبيلة جرهم، ثم انتزعتها منهم خزاعة، ثم عادت إلى قصي وبنيه حتى بعث رسول الله على .

<sup>(</sup>١) البخاري مع الفتح، ٣٩٦/٣ ، ٣٩٨ .

<sup>(</sup>٢) هو عمر بن لحي بن حارثة بن عمر بن عامر الأزدي من قحطان أول من غير دين إسماعيل ودعا العرب إلى عبادة الأوثان ، كنيته أبو ثمامة ، وفي نسبه خلاف شديد.

<sup>(</sup>٣) السوائب : جمع سائبة، وهي التي كانوا يجعلونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء، ولا تمنع من ماء ولا مرعى ولا تحلب ولا تركب.

والسائبة: هي أم ا لبحيرة.

أحاديثه فقال: « رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا ورأيت عمرا يجر قصبه وهو أول من سيب السوائب» (١)

وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي الله قال: « رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السوائب »

فانتشرت عبادة الأصنام والأوثان في جزيرة العرب وعادت تلك الأصنام التي كانت في عهد قوم نوح مرة أخرى وظهرت في جزيرة العرب وعبدت من دون الله تعالى كما سبق أن ذكرنا ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد: أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم بني غطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين من قوم ...

و لم تقتصر عبادة الأصنام في الجزيرة على هذه المذكورة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، بل ظهرت أصنام كثيرة وصارت عبادتها مسيطرة عليهم لا يرون الاستغناء عنها في حضر أو سفر، مع اعترافهم بوجود الله

انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٤٣١/٢ .

<sup>(</sup>١) البخاري مع الفتح ٧٦/٦ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص ٥٥

تعالى ولكنهم كانوا يقولون كما قال الله تعالى عنهم: ﴿ مَا نَعْبِدُهُمُ إِلَّا لِيُعْرِبُونَا إِلَى الله زَلْفَى ﴾ (١) وكانوا كما سلف ذكره يحملون حجارة الحرم إذا سافروا خارجه، وأكثر من ذلك ما ورد في صحيح الإمام البخاري رحمه الله عن رجاء العطاردي قال: ﴿ كنا في الجاهلية إذا لن نجد حجرا جمعنا حثية من التراب وجئنا بالشاة فحلبناها عليه ثم طفنا بها ﴾ (١)

ودخلت عبادتها في كل دار، فجعلت لها صنما تعبده مع عبادة أصنامهم الكبيرة المشهورة، قال ابن إسحاق: " واتخذ أهل كل دار في دارهم صنما يعبدونه، فإذا أراد الرجل منهم سفرا تمسح به حين يركب، فكان ذلك آخر ما يصنع حين يتوجه إلى سفره، وإذا قدم من سفره تمسح به فكان ذلك أول ما يبدأ به قبل أن يدخل على أهله "(٣)

وكانوا إذا أهلوا بالتلبية قالوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك، فأشركوا مع الله غيره، فدعوا أصنامهم معه سبحانه، وجعلوا ملكها بيده.

قال السهيلي: "وكانت التلبية من عهد إبراهيم: لبيك لا شريك لك لبيك حتى كان عمرو بن لحي، فبينما هو يلبي تمثل له الشيطان في صورة

<sup>(</sup>١) الآية ٣ من سورة الزمر .

<sup>(</sup>٢) البخاري مع الشرح ٩٠/٨.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام ، السيرة النبوية ١/٥٨

شيخ يلبي معه، فقال عمرو: لبيك لا شريك لك، فقال الشيخ: إلا شريكا هو لك، فأنكر ذلك عمرو، وقال: وما هذا؟ فقال الشيخ قل: تملكه وما ملك، فإنه لا بأس بهذا، فقالها عمرو، فدانت بها العرب(١).

وقد كان الرسول على يكره هذه التلبية وينكرها قبل أن يبعث، فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك، فيقول رسول الله الله ويلكم قد قد (٢)، فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت »(٣)



<sup>(</sup>١) أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي ، الروض الآنف ١٠٢/١

<sup>(</sup>٢) قد قد : روى بإسكان الدال وكسرها مع التنوين ومعناه كفاكم.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم بشرح النووي ٨٠/٨.

وهم مشركون (١) أي ما يوحدونني لمعرفة حقى إلا جعلوا معي شريكا من حلقي (٢).

وقد بلغت عبادة الأصنام في حزيرة العرب مبلغا لم تبلغه من قبل، فأصنام خاصة وأصنام عامة وأحجار وأشجار وبيوت بل أدخلوها داخل الكعبة وعلقوها عليها وحولها، ومنها هبل الذي كان على صورة إنسان من ذهب داخل الكعبة أمامه القداح وأساف ونائلة وغيرها كثير.

قال ابن الكلبي في كتاب الأصنام: " واستهترت (٣) العرب في عبادة الأصنام، فمنهم من اتخذ بيتا، ومنهم من اتخذ صنما، ومن لم يقدر عليه، ولا على بناء بيت نصب حجرا أمام الحرم، وأمام غيره مما استحسن، ثم طاف به كطوافه بالبيت، وسموها الأنصاب، فإذا كانت تماثيل دعوها الأصنام والأوثان، وسموا طوافهم الدوار، فكان الرجل إذا سافر فترل مترلا أخذ أربعة أحجار فنظر إلى أحسنها فاتخذه ربا، وجعل ثلاثا أثافي لقدره، وإذا ارتحل تركه، فإذا نزل مترلا آحر فعل مثل ذلك، فكانوا ينحسرون ويذبحون عندها ويتقربون إليها وهسم مع ذلك عارفون بفضل

<sup>(</sup>١) الآية ١٠٦ من سورة يوسف .

<sup>(</sup>٢) أبو محمد عبد الملك بن هسام . السيرة النبوية ١٨٠/١ .

<sup>(</sup>٣) الاستهتار بالشيء: الولوع والشغف به، فلان مستهتر بالشراب مولع به، ولا يبالي ما قيل، وكذلك يقال استهتر فلان فهو مستهتر إذا كان كثير الأباطيل.

انظر لسان العرب لابن منظور٥/٥٠، وكل ما تقدم فمعناه يصدق على عباد الأصنام.

الكعبة عليها يحجونها ويعتمرون إليها "(١).

وأكثر ما كان عليه المشركون قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي مبعثه دعوى الشريك لله تعالى والولد، ولذلك جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم تتره الله تعالى عن هذين الشركين، كقوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ الْحِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمّا مَصِفُونَ ﴾ (٢)

و كقوله سبحانه: ﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ﴾ (٣) وسورة الإخلاص وآيات كثيرة أخرى في كتاب الله تعالى (٤).

ولم يقتصر الشرك في جزيرة العرب على الأصنام المشار إليها ، وإن كانت هي الكثرة الغالبة عليهم، بل وجدت بينهم ديانات وعبادات أخرى من أشهرها: الصائبة، وهم عبدة الكواكب والنحوم، ولكل جماعة أو قبيلة منهم كوكب يعبدونه ويتقربون إليه ويعتقدون ألها تنفعهم تضرهم.

ومنها ما دب إليها من بلاد الفرس من عبادة المجوس واعتقاد في النار وعبادة لها وأكثر ما كانت في قبيلة تميم، ومعها كذلك تسربت الزندقة

<sup>(</sup>١) أبو المنذر هشام بن الكلبي . الأصنام ص ٣٣

<sup>(</sup>٢) الآية ١٠٠ من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٣) الآية ١١١ من سورة الإسراء .

<sup>(</sup>٤) انظر كتاب النبوات لابن تيمية ص ٢٨ وما بعدها.

التي اعتنقها الدهريون الملحدون الذين لا يقرون بإله (۱) وهم كما قال الله تعالى عنهم ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلاَّ حَيَانُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَتَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ ﴾ (۲)

ومنها المسيحية وقد دخلت على الجزيرة من بعض البلاد المجاورة من بلاد الشام والعراق ومن الحبشة إلى اليمن، ثم انتشرت في بعض نواحي الجزيرة ومنها طيء ودومة الجندل ونجران وغيرها، وقد بقيت في نجران حتى بعد بعثة رسول الله على حيث وفدوا عليه وفرض عليهم الجزية حيث لم يسلموا .

أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه قال: « جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله على يريدان أن يلاعناه (٣) قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل فوالله لئن كان نبيا فلاعننا

<sup>(</sup>۱) الدهريون: جماعة من معطلة العرب أنكروا الخالق والبعث والإعادة وقالوا بالطبع المحيي والدهر المفني. انظر الملل والنحل للشهرستاني ۲۳۰/۲، وكتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي ص ٦٣، وكتاب تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور السيد عبد العزيز سالم ٢٧/١، وكتاب الجاهلية قديما وحديثا، أحمد أمين عبد الغفار ص ٥٠.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٤ من سورة الجاثية .

<sup>(</sup>٣) يلاعناه: أي يباهلاه وهو المراد بقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا مَدْعُ أَبْنَاءً كُمْ وَنِسَاءً كَا وَنِسَاءً كُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ مُبْهَولُ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللّهِ عَلَى الْكَاذِينَ ﴾ (آل عمران: ٦١)

ومنها: اليهودية التي وجدت في شمال الجزيرة في يثرب وحيبر ووادي القرى وفي جنوب الجزيرة في اليمن، ولكن على الرغم من وجود اليهود وتعايشهم مع العرب واشتغالهم بأنواع كثيرة من الحرف، فإن اليهودية لم تنتشر في العرب، ولعل من أسباب ذلك عدم اهتمامهم بنشر عقيدهم، واعتقادهم ألهم شعب الله المختار كما يزعمون، واحتقارهم للعرب، وانشغالهم بجمع الأموال واحتكار الأعمال.

وقد هاجر الرسول الله إلى المدينة وبما ثلاث قبائل منهم وهم بنو قينقاع، وبنو قريظة وبنو النظير وقد عاهدهم رسول الله الله أول ما قدم المدينة، ولكنهم نكثوا وغدروا كما هي سجيتهم، فكانت نمايتهم القتل أو الجلاء، حتى كان آخر جلائهم في خلافة عمر رضي الله عنه.

ومع هذا الخليط من العقائد والديانات والوثنيات التي انتشرت في جزيرة العرب، مع هذا كله كانت جماعة من الناس قد نبذت هذا كله، ولم يكن له قبول عندها فترفعوا عما كان عليه المشركون والكفار من الكفر والضلال، وتمسكوا ببقايا من دين إبراهيم عليه السلام (٢)، وقد

<sup>(</sup>١) البخاري مع الفتح ٩٢/٧، ومسند الإمام أحمد ١٨/١.

<sup>(</sup>٢) انظر : كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي ص ٦٣ ، ٦٤ .

اجتمع عدد منهم وتشاوروا فيما عليه قومهم من الباطل وما الذي يجب عليهم للحفاظ على أنفسهم، فتفرق بعضهم في البلاد التماسا للحق، وهي الحنفية ملة إبراهيم، ولهذا فقد سمي هؤلاء بالحنفاء، والمتحنفين، وكان منهم من تنصر وكان عنده قسط كبير من علم أهل الكتاب، مثل ورقة بن نوفل، ابن عم حديجة بنت خويلد زوج النبي هي، الذي طمأها منا نزل على الرسول هي ، وكان يتمنى أن يبقى ألى مبعثه ليناصره ويؤازره، وكان يستبطئ مبعثه ويقول: حتى متى؟

ومنهم زيد بن عمرو بن نفيل الذي بقي على ما هو عليه مما بقي من الحنفية ملة إبراهيم، وخرج إلى بلاد الشام والعراق يبحث فيها عن دين إبراهيم ثم عاد إلى مكة وكان يلوم قومه على ما يفعلونه من عبادة الأصنام والأوثان ومما قال في ذلك:

أربا واحدا أم ألف رب عزلت اللات والعزى جميعا فلا العزى أدين ولا ابنتيها ولا هبلا أدين وكان ربا عجبت وفي الليالي معجبات بأن الله قد أفنى رجالا وأبقى آخرين ببر قوم

أدين إذا تقسمت الأمور كذلك يفعل الجلد الصبور ولا صنمي بني عمرو أزور لنا في الدهر إذا حلمي يسير وفي الأيام يعرفها البصير كثيرا كان شأهم الفحور فيربل منهم الطفل الصفير

<sup>(</sup>١) أبو محمد عبد الملك بن هشام – السيرة النبوية ٢٤١/١، ٢٤٢ .

كما يتروح الغصن المطير ليغفر ذنبي الرب الغفور متى ما تحفوظوها لا تبوروا وللكفار حامية سعير

وبينا المرء يفتر ثاب يهوما ولكن أعبد الرحمين ربي فتقوى الله ربكم احفظوها ترى الأبرار دراهم جنان وخزي في الحياة الدنيا وإن يموتوا يلاقوا ماتضيق به الصدور (١)

وأخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن عبد الملك بن عمر رضى الله عنه: ﴿ أَنَ النِّي ﷺ لقى زيد بن عمر بن نفيل بأسفل بلدح(١) قبل أن يترل عليه الوحى، فقُدِّمت إلى النبي ﷺ سفرة (٢) فأبي أن يأكل منها، ثم قال زيد إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم (١٣)، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه، وإن زيد بن عمرو يعيب على قريش ذبائحهم تذبحها على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له ٪(١٤)

<sup>(</sup>١) بلدح: فتح الباء ،وسكون اللام والحاء : اسم موضع قرب مكة .

<sup>(</sup>٢) السفرة : طعام يتخذه المسافر، وأكثر ما يحمل في جلد مستدير، فاستعمل اسم الطعام إلى الجلد وسمى به كما سميت المزاده راويه وغير ذلك من الأسماء المنقولة، النهاية ٢/٣٧٣.

<sup>(</sup>٣) الأنصاب: جمع نصب بضم الصاد وسكونها : حجر كانوا ينصبونه في الجاهلية ويتخذونه صنما فيعبدونه.

وقيل: هو حجر كانوا ينصبونه ويذبحون عليه فيحمر بالدم.

النهاية ٥/٠٦.

<sup>(</sup>٤) البخاري مع الفتح ٢٤٢/٧، ومسند الإمام أحمد ٢٩/٣

<sup>(</sup>١) عكاظ : موضع بقرب مكة كانت تقام بالجاهلية سوق ،ويقيمون فيه أيام. النهاية في غريب الحديث ٢٨٤/٣ .

### المبحث الثاني : بعثة الرسول 攤

كانت الحال وقت بعثته الله امتدادا لتلك الحال التي كانت تعيشها جزيرة العرب ومن حولها، والتي أشرت إليها في المبحث السابق، بل زادت على ذلك حيث استحكم الشر وتغلغل الشرك والضلال وسرى الفساد، فوثنية حائرة ظالمة تتخذ الأحجار والأشجار آلهة مع الله، تدعوها وتحتكم إليها وتتقرب لها، ودهرية زنادقة لا يعرفون غير شهواقم وأهوائهم، لا يؤمنون بشيء غير ما يرونه في هذه الحياة الدنيا، ومسيحية ضالة تقول على الله ما لم يقله أحد، وتتخذ رهبالها أربابا من دون الله تعالى، ويهودية ماكرة، مخادعة لا تعرف غير الغدر والخيانة، والاستغراق في جمع المادة من أي طريق وبأي وسيلة تتعالى على الناس وتحتقرهم، وعباد كواكب يعتقدون فيها التأثير في الكون، وجلب النفع ودفع الضر. وغير هذا من الشرك والكفر التي بلغ غايته ومنتهاه والناس مشتتون وغير هذا من الشرك والكفر التي بلغ غايته ومنتهاه والناس مشتون

وإلى جانب هذا الضلال المبين ذلك الانحراف والفساد الخلقي والاجتماعي من القتل والنهب والسلب وارتكاب الفواحش والمنكرات وشرب الخمور ووأد البنات وغير ذلك من الفساد الذي استحقوا به مقت الله وغضبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: " اعلم أن الله سبحانه بعث محمدا على إلى الخلق على فترة من الرسل، وقد مقت (1)

<sup>(</sup>١) المقت: أشد البغض.

أهل الأرض عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب ماتوا أو أكثرهم قبيل مبعثه، والناس إذ ذاك أحد رجلين: إما كتابي معتصم بكتاب إما مبدل وإما منسوخ، ودين دارس، بعضه مجهول، وبعضه متروك، وإما أمي من عربي وعجمي، مقبل على عبادة ما استحسنه، وظن أنه ينفعه: من نجم أو وثن أو قبر أو تمثال أو غير ذلك، والناس في حاهلية جهلاء، من مقالات يظنونها علما وهي جهل، وأعمال يحسبونها صلاحا وهي فساد، وغاية البارع منهم علما عملا، أن يحصل قليلا من العلم الموروث عن الأنبياء المتقدمين قد اشتبه عليهم حقه بباطله(۱).

وأخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه بسنده عن عياض بن حمار المحاشعي : أن رسول الله في قال ذات يوم في خطبته وذكرها وفيها: « وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليكم كتابا لا يغسله الماء تقرؤه نائما ويقظانا» (٢) ثم ذكر بقية الخطبة .

ولقد كانت تلك الفترة التي سبقت بعثة محمد على فترة اختلطت فيها العقائد والأهواء والتبس الدين الحق على الناس، فتاهوا في الضلال وغرقوا في بحور الجهل، وبلغت مشاكل الناس حدا عجزت أماه كل الثقافات والعادات والأعراف عن حلها، وأصبحوا في أمس الحاجة إلى من ينقذهم

<sup>(</sup>١) ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم ١/٣٦ ت د.ناصر عبد الكريم العقل.

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم بشرح النووي ۱۹۷/۱۷-۱۹۸

من هذا الهلاك الذي يحبط بهم ويأخذ بأيديهم إلى سبيل النجاة بعد ما أخذ منهم الباطل كل مأخذ، فأينما يممت وجدت الضلال والجهل ضارباً أطنابه، والناس سكارى يتخبطون في ذلك الظلام الحالك، الذي خيم عليهم، فهم أحوج ما يكونون إلى نور يهتدون به إلى السبيل القديم الذي يخرجهم من الظلمات إلى النور.

وهذه سنة الله في خلقه إذ يسبق الفرج استحكام الضيق والكرب، ويسبق النور حلكة الظلام، ويسبق النصر شدة تبلغ بالقلوب الحناجر، وكلما اشتد الأول كان للثاني قوته ووقعه وقيمته، وبينما الناس يتجرعون هذا كله، إذ الفرج والنور والنصر يطل عليهم ببعثة محمد الله.

قال الشيخ محمد خليل هراس: "وبينما البشر على حالتهم هذه قد غرقوا في بحر لجي من الظلمات المتراكمة إذا بالنور المحمدي يشرق من مكة فيملأ الكون هدى وضياءً، سطع نور خاتم الرسل والأنبياء السيل البشر من هذا الجحيم الذي أجحوه لأنفسهم ثم ألفوا العذاب فيه، ويقيهم من التردي في مجاهل الانحطاط البشري البهيمي، ويرشدهم إلى السبيل السوي للحياة يهديهم سبل السلام بإذن الله تعالى ويوضح لهم أسباب السعادة كاملة دنيا وأخرى " (١)

وشب رسول الله على وعاش عمره ما قبل الأربعين في قومه مشهورا بينهم بالصدق والأمانة، لم يصبه شيء من دنس الجاهلية التي كان يغرق

<sup>(</sup>١) محمد خليل الهراس – دعوة التوحيد ص ٢٦٢ .

فيها قومه، وأولها الإشراك بالله تعالى، ثم تزوج بتلك المرأة المشهورة بمكانتها وعفافها — حديجة بنت حويلد — رضي الله عنها، فكانت له نعم المعاون والنصير (١).

وقبيل الأربعين من عمره زاد انتشار خبر بعثته وصارت حديث علماء أهــل الكتاب، فيما يجدونه في كتبهم، وكثير من العرب الذين يسمعون ذلك منهم، كما قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النّبِيّ الأُمِّيّ الّذِي يَجِدُونَهُ ذلك منهم، كما قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النّبِيّ الأُمِّيّ الّذِي يَجِدُونَهُ مَكُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ ﴾ (٢) ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى انْ مُربّم يَا بَنِي إِسْرائيلَ إِنِي رَسُولُ اللهِ إَلَيْحَيلُ وَالْهُ وَالْوَرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولَ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالذِينَ مَعَهُ أَشِدًا عُلَى الْكُفَارِ مِنْ بَعْدِي اللهِ مَنْ أَثْرِ السّمُهُ أَحْمَدُ ﴾ (٣) ﴿ مُحَمَّدُ وَسُولُ اللهِ وَالذِينَ مَعَهُ أَشِدًا عُلَى الْكُفَارِ رُحْمَاءُ بَيْنَهُمْ ثَرَاهُمْ وَكُمَا سُهُمْ فِي النّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ ﴾ (٤) وحُوهِهمْ مِنْ أَثْرِ السّبُحُودِ ذَلِكَ مَثْلُهُمْ فِي النّوْرَاةِ وَمَثّلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ ﴾ (٤) وحُوهِهمْ مِنْ أَثْرِ السّبُحُودِ ذَلِكَ مَثْلُهُمْ فِي النّوْرَاةِ وَمَثّلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ ﴾ (٤)

كما أحذ الله الميثاق على النبيين من قبله إن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه، وأن يأخذوا هذا الميثاق على أممهم، قال تعالى:

<sup>(</sup>۱) في هذا المبحث انظر المراجع الآتية: السيرة لابن هشام ٢٩٩/١-٢٥٤، والبداية والنهاية لابن كثير ٢٨٤/١، ٢٨٢، ٤، ودلائل النبوة لأبي نعيم ٢٧٥/١، ونور اليقين / محمد الخضري ص ٢٥-٢٧.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٥٧ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٣) الآية ٦ من سورة الصف.

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٩ من سورة الفتح .

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا آثَيْنَكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدّ قُلِما مَعَكُمْ لَنُوْمِنُنَ بِهِ وَكَتْنُصُرْتَهُ قَالَ أَأْقُرَرْ ثُمْ وَأَخَذْ ثُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرُتُمْ وَأَخَذْ ثُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرُنَا قَالَ فَاللَّهُ هَدُوا وَأَمَّا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ (١)

قال ابن عباس رضي الله عنهما: « ما بعث الله نبيا إلا أحذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهي حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق، لئن بعث الله محمدا وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه » (٢)

فيتضح مما سبق أن البشارة بمحمد والله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما والرسل جميع، وقد كان من دعاء حليل الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام كما قص الله ذلك في القرآن الكريم فقال: ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتُلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعلّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزكّيهمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزيزُ الْحَكِيمُ ﴿ اللّه عَلَيْهُمْ اللّه الْعَرْبِ اللّه عَنْ العمر أربعين سنة، وكان أول الحكيم من ذلك الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا في نومه إلا جاءت ما بدئ من ذلك الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا في نومه إلا جاءت كفلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء والبعد عن الناس، فكان يذهب إلى غار حراء خارج مكة وينقطع فيه الأيام والليالي يعبد الله على دين إبراهيم، ثم يعود إلى زوجه خديجة ويتزود لمدة أخرى ويعود إلى خلوته، حتى كان

<sup>(</sup>١) الآية ٩١ من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٢) ابن كثير - تفسير القرآن العظيم ٧/٨٧ .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٢٩ من سورة البقرة.

ذلك اليوم الذي أشرق فيه النور وبزع فجر الحق على العالمين، وهم في تلك الظلمة الحالكة والحيرة المتناهي، فجاءه رسول الله إلى أنبيائه ورسله، أمين الملائكة، جبريل عليه السلام مرسل من ربه إلى محمد الله ليقى عليه أول أنوار هذه الرسالة التي بها نجاة الناس وفلاحهم وسعادهم.

ولنسمع كيف تصف عائشة رضي الله عنها بدء نزول الوحي عليه ﷺ فيما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله بسنده عنها رضى الله عنها أنها قالت: ﴿ أُولَ مَا بِدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِن الوحي، الرؤيا الصادقة في النوم ، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء، فيتحنث فيه – وهو التعبد – الليالي ذوات العدد قبل أن يترع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ، فقال: ما أنا بقارئ، قال: فأحذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: إقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ، فأحذين فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: ﴿ اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم ١٠١١ فرجع بمارسول الله على يرحف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد، فقال: زملوني(٢)، فزملوه حتى

<sup>(</sup>١) الآيات من ١-٥ من سورة العلق .

<sup>(</sup>٢) التزميل: الإخفاء واللف في الثوب ، وتزمل تلفف. انظر القاموس المحيط٣٠١٠ .

ذهب عنه الروع، فقال لخديجة: - وأخبرها الخبر- لقد حشيت على نفسى، فقالت حديجة: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا\_ إنك لتصل الرحم، وتقري الضيف، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتعين على نوائب الحق، فانطلقت به حديجة حتى أتت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني(١)، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ماشاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمى، فقالت له حديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أحيك، فقال له ورقة: يا ابن أخي ما ذا ترى؟ فأخبره رسول الله ﷺ خبر ما رأى،فقال له ورقة: هذا الناموس الذي كان يترل على موسى، ياليتني فيها حذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، فقال رسول الله ﷺ: أو مخرجي هم؟ فقال: نعم، لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزران (٢)

<sup>(</sup>١) وفي رواية أخرى للبخاري : يكتب الكتاب العربي ، فكتب بالعربية .

<sup>(</sup>٢) البخاري مع الفتح ٢٢/١ .

#### المبحث الثالث: بدء دعوته على

بعد نزول الوحى عليه على بدأت شمس الهداية تسطع على البشرية تضيء لها الطريق إلى ربحا، فمنهم من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة، وقد جاء الأمر للرسول على ليدأ هذه المسيرة العظيمة التي سار فيها الأنبياء والمرسلون من قبله عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام، وكلهم كانوا لأممهم خاصة، أما محمد ﷺ فقد جاء للناس جميعا كما قال تعالى:﴿وما أرسلنا إلاكافة للناس بشيرا ونذيرا ﴾(١)﴿قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ١٠١٠ ﴿ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ١١٠ وقال عليه الصلاة والسلام: ﴿وَكَانَ النِّبِي يَبَعَثُ إِلَى قُومُهُ خَاصِةً، وَبَعَثُتُ إِلَى النَّاسُ عَامَةً﴾ ﴿ فَأَ وجاء الأمر له من ربه عز وجل: ﴿ يَا أَنِّهَا الْمَدُّرُ ، قَمْ فَأَنْذُرُ ، وَرَبُّكُ فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر »(°) فبدأ عليه الصلاة والسلام دعوته سرا يفضيها إلى من يثق في قناعته وتصديقه وقبوله لهذا الدين، فسبق إليها أولئك السابقون الذين أكرمهم

<sup>(</sup>١) الآية ٢٨ من سورة سبأ .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٥٨ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٠٧ من سورة الأنبياء .

<sup>(</sup>٤) البخاري مع الفتح من حديث جابر رضي الله عنه ٢٥/١ .

 <sup>(</sup>٥) الآيات من ١-٧ من سورة المدثر .

الله بالإيمان بهذه الرسالة، وأولهم أبو بكر الصديق، وحديجة زوجه وعلى بن أبي طالب وزيد بن حارثة، وبلال وغيرهم من السابقين رضي الله عنهم أجمعين، وكان رسول الله على يعلمهم الإسلام أول ما يعلمهم نبذ عبادة غير الله وإخلاص العبادة لله وحده، وفي سرية من قريش لئلا يفتنوهم عن دينه، وبدأ هذا النور يسري وسط ذلك الظلام الدامس الذي يحيط به من كل جانب.

قال ابن إسحاق: "ثم تتام الوحي إلى رسول الله به وهو مؤمن بالله مصدق بما جاء منه، قد قبله بقبوله، وتحمل منه ما حمله على رضا العباد وسخطهم، والنبوة أثقال ومؤنة، لا يحملها ولا يستطيع بما إلا أهل القوة والعزم من الرسل بعون الله تعالى وتوفيقه، لما يلقون من الناس، وما يرد عليهم مما جاءوا به عن الله سبحانه وتعالى، فمضى رسول الله على أمر الله، على ما يلقى من قومه من الخلاف والأذى "(1)

# أ- دعوة الرسول ﷺ في مكة إلى التوحيد وموقف المشركين منها:

تقدم الكلام عن دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وألها متفقة جميعا في الدعوة إلى التوحيد، بل كان أول ما دعوا إليه أممهم .

قَـــال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾(٢)

<sup>(</sup>١) ابن هشام ، السيرة النبوية ١/٢٥٦ .

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٦ من سورة النحل.

وبعث الله نبيه ورسوله محمدا على خاتما للنبيين وجعل رسالته خاتمة الرسالات، فكانت الدعوة إلى التوحيد أول أمرها وأعظم مقصودها ومفتاح الدخول إليها،وعنيت به أعظم عناية، فكانت حياته ﷺ كلها دعوة إلى التوحيد وجهادا في سبيله حتى بني تلك القاعدة المتينة الراسخة من أصحابه رض الله عنهم في مكة قبل هجرته إلى المدينة ثم في المدينة بعد الهجرة، فآمنوا بما بصدق وحملوها بجد وتلقوا كل التكاليف بعد ذلك وهم في غاية الامتثال والخضوع والمحبة والطاعة لله ورسوله ﷺ، وبذلوا أموالهم وأنفسهم رخيصة في سبيل الله حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، وبلغت هذه الدعوة أرجاء المعمورة، وشهد التاريخ منهم ما لم يشهده من قبل ولن يشهده من بعد، وأتت تلك الدعوة التي أسسها رسول الله على في خلال الفترة المكية ثمارها اليانعة في المدينة، فحني المؤمنون ثمارها إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وسأذكر فيما يلى نبذة عن دعوته عليه الصلاة والسلام في مكة وطبيعة هذه الدعوة وموقف المشركين منها.

وقد سبق الكلام بالتفصيل عما كانت عليه الحال في جزيرة العرب قبل بعثته وتاريخ الشرك فيها، وأن جزيرة العرب وبما فيها قريش التي كانت لها ولاية البيت وضيافة الحجيج، كانت فيها صور شتى من الشرك من عبادة الأصنام والأوثان من أشجار وأحجار وعبادة الكواكب والنار، وديانة يهودية ونصرانية، مع وجود بقايا للحنفية ملة إبراهيم عليه السلام، وإن كانت الأصنام والأوثان تحتل المقام الأول عندهم، إلا أن جميع هذه

الأصناف كانت موجودة، وما لم يكن منها موجودا في قريش فقد كان موجودا عند غيرهم من العرب.

# طبيعة الدعوة إلى التوحيد في العهد المكي :

أشرت في المبحث السابق إلى الحالة التي كان عليها المجتمع المكي خاصة والعربي عامة قبيل بعثته وقته، وما كان من ألوان الشرك المختلفة، وصلت بالبشرية وقتئذ إلى دركات الضلال والفساد حتى مقتها الله تعالى، كما ثبت عنه الله إنه قال في إحدى خطبه: « وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرؤه نائما ويقظانا» (١)

وفي هذا الوسط المخيف، والمجتمع المتخبط في دياجير الظلم سطع نور الهداية للبشرية ببعثته محمد عليه الصلاة والسلام، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور،ومن الضلال والحيرة إلى الهدى والرشاد، وبدأ رسول الله على يفضي بهذا الأمر ويدعو إليه من يثق به ويتوسم فيه القبول، فآمن به نفر كان لهم فضل السبق، وأولهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحديجة بنت حويلد، وزيد بن حارثة رضي الله عنهم أجمعين، وسارت دعوة التوحيد هذا المسار مدة ثلاثة سنوات وآمن عدد من الناس من مختلف الطبقات ولكن أكثرهم من

ا تقدم تخریجه ص ۱۵۹

الضعفاء والرقيق، والقرآن يترل على رسول الله على مبينا هذه الدعوة داعيا الناس إليها ومحذرا لهم من مخالفتها.

### الجهر بالدعوة:

ثم بعد ذلك جاء الأمر لرسول الله ﷺ بإعلان هذه الدعوة لجميع الناس كما قال تعالى: ﴿فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين﴾ (١)، وقال: ﴿وأنذر عشيرتك الأقربين﴾ (١) فأعلنها على الناس ودعاهم إلى عبادة الله وحده وحذرهم من عذاب الله إن هم أعرضوا، كما أورد ذلك الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في عدة روايات منها:

ما رواه بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت: ﴿وَأَنذُ رَعَمُ مَا رَوَاهُ بَسِنَهُ عَلَى الصّفا فقال: ﴿رَيّا فَاطَمَةُ بَنْتَ مَحَمَدُ ، عَشَيْرَتُكُ الْأُقْرِبِينَ ﴾قام رسول الله ﷺ على الصفا فقال: ﴿رِيّا فَاطَمَةُ بَنْتَ مَحْمَدُ ، يَا بَنّي عَبْدَ المطلب لا أملك لكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئتم﴾ (٣)

ما رواه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله على ما رواه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنزل عليه ﴿وأَنذر عشيرتك الأقربين﴾: (ريا معشر قريش اشتروا أنفسكم

<sup>(</sup>١) الآية ٩٤ من سورة الحجر .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢١٤ من سورة الشعراء .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم بشرح النووي ١٠٨٠/٨٠.

من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت رسول الله سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا» (١)

وما رواه بسنده عن قبيصة بن المحارق وزهير بن عمرو<sup>(۱)</sup> قالا: لما نزلت: ﴿وأَنذ رعشيرتك الأقربين﴾ قال انطلق نبي الله ﷺ إلى رضمة<sup>(۱)</sup> من حبل فعلا أعلاها حجرا ثم نادى: ﴿ يا بني عبد مناف إني نذير إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف ياصباحاه﴾

وما رواه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت: ﴿وأَنذُ رَ عشيرتك الأَقربين ورهطك منهم المخلصين﴾ (٥) خرج رسول الله ﷺ حتى صعد

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي ٨١/٣.

<sup>(</sup>٢) قبيصة بن المخارق : هو ابن عبد الله بن شداد الهلالي أبو بشر، روى عن النبي ﷺ ، وروى عنه ولده قطن قال البخاري: له صحبة. انظر الإصابة ٢١٥/٣ .

وزهير بن عمرو: هو الهلالي نزيل البصرة، قال البغوي: لا أعلم له إلا حديث الإنذار، انظر الإصابة ٥٣٦/١ .

 <sup>(</sup>٣) الرضمة: واحة الرضم والرضام وهي دون الهضاب ، وقيل صخور بعضها على
 بعض.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم بشرح النووي ٨١/٣ .

<sup>(</sup>٥) قال النووي رحمه الله في شرحه هذا الحديث: " فظاهر هذه العبارة أن قوله «ورهطك منهم المخلصين » كانت قرآنا أنزل ثم نسخت تلاوته، و لم تقع هذه الزيادة في روايات البخاري ". المصدر السابق ٨٣/٣.

الصفا فهتف يا صباحاه، فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد، فاحتمعوا إليه فقال: «يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني غلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، فاحتمعوا إليه، فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما حربنا عليك كذبا، قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قال: فقال أبو لهب: تبا لك أما جمعتنا إلا لهذا، ثم قام فترلت هذه السورة (تبت يدا أبي لهب وقد تب كذا قرا الأعمش ... إلى آخر السورة »(۱)

### أساليب الدعوة:

بعد إعلان الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، بدأت الدعوة تأخذ موقف المواجهة مع مشركي قريش، وبدأت تقض مضاجعهم وتقلق راحتهم، فانبرى كثير منهم لمعارضتها وتلفيق التهم بأهلها، ولم يقفوا عند هذا الحد، بل امتدت أيديهم إلى المؤمنين بهذه الدعوة، ممن تحت أيديهم وغيرهم كذلك بأنواع من الأذى، وقابله أولئك المؤمنون بالصبر وقوة الإيمان ورسول الله على يصبرهم ويشد عزائمهم، والقرآن يترل يدعو الناس إلى عبادة ربهم وحده ويبشرهم وينذرهم ويعدهم ويوعدهم ويقص عليهم أنباء الأمم الماضية ونجاة المؤمنين وهلاك الكافرين والمكذبين، مما نجده واضحا جليا في المكى من القرآن الكريم.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي ٨٣/٣ ، ٨٢ .

وقد سلكت الدعوة في تلك الفترة سبلا كثيرة في الدعوة إلى التوحيد، ومنها:

# • لفت النظر إلى الآيات الكونية المحسوسة والتذكير بنعم الله تعالى على عباده:

وقد جاء ذلك كثيرا في آيات القرآن الكريم التي تدعو إلى النظر في آيات الله تعالى في الكون والتي تدل دلالة بينة على خالقها سبحانه وأنه المستحق للعبادة وحده، كما قال تعالى: ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي الْفَاقِ وَفِي الْفَسِهِمْ حَتَّى يَسَبَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ أُولَمْ يَكُفِ بِرَبِكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾ (١) أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَسَبَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ أُولَمْ يَكُفِ بِرَبِكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾ (١) وكثيرا ما تأتي تلك الآيات مذيلة بطلب التفكر والتذكر والاعتبار بألوان من الأساليب البلاغية، كما تأتي أحيانا باللوم والتوبيخ والإنكار على من لم يتعظ بذلك أو يتفكر أو يعتبر.

قال تعالى: ﴿ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ \* خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُيئٌ \* وَالأَنعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُونَ \* وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ \* وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ وَمِنْهَا تَأْكُونَ \* وَلَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَّا مِثْقَ الأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوُوفَ رَحِيمٌ \* وَالْحَيْلُ وَالْبِعَالَ وَالْحَيْلُ وَالْبِعَالَ وَالْبِعَالَ وَالْحَيْلُ وَالْبِعَالَ وَالْحَيْدِ لِلْإِيشِقِ الأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوُوفَ رَحِيمٌ \* وَالْحَيْلُ وَالْبِعَالَ وَالْبِعَالَ وَالْبِعَالَ وَالْبِعَالَ وَالْبِعَالَ وَالْبِعَالَ وَالْحَيْدِ لِللَّهِ قَصْدُ السَّيلِ وَمِنْهَا جَائِرُ وَالْحَمِيرَ لِلْرَكُبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ \* وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّيلِ وَمِنْهَا جَائِرُ

<sup>(</sup>١) الآية ٥٣ من سورة فصلت .

وَلُوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ \* هُوَ الَّذِي أَثِزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابُ وَمِنْ كُلِّ شَجَرٌ فِيهِ نَسِيمُونَ \* يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْونَ وَالتَّخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ اللَّيلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً لِقُومٍ يَتَفَكَّرُونَ \* وَسَحَرَ لَكُمُ اللَّيلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْتَمَرَ، وَالنَّهُ وَمَا دُراً لَكُمْ فِي وَلِكَ لَآياتِ لِقُومٍ يَعْقِلُونَ \* وَمَا دُراً لَكُمْ فِي وَالْتَمْرَ، وَالنَّهُ وَمُ مُسَحَرَاتُ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقُومٍ يَعْقِلُونَ \* وَهُو الدِي سَحَرَ البَحْرَ لَلْكُمْ فِي الأَرْضِ مُخْتِلِفا أَلُولُهُ إِنَّ فِي ذِلِكَ لَآيَةً لِقُومٍ يَذَكَّرُونَ \* وَهُو الدِي سَحَرَ البَحْرَ لَللَّكُمْ فِي الأَرْضِ مَوَا سَيَا أَنْ اللَّهُ وَلَنَهُ وَلَنَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَكُمْ مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْعَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّلُولُ مَوْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْكُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْكُولِ اللْوَالِ اللْكُولُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلُولُولُولُ اللْكُولُولُ اللْكُولُولُ اللْكُولُولُ اللْفُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَال

ثم يقول تعالى عقب ذلك مباشرة: ﴿ أَفَنَ يَخُلُقُ كَمَنُ لا يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكُرُونَ وَمَا \* وَإِنْ تَعُدُوا نِعْمَةُ اللّهِ لا تُحْصُوهَا إِنَّ اللّهَ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ \* وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تَعْلَدُونَ \* وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تَعْلَدُونَ \* وَاللّهِ يَعْلَمُ مَا يَعْدُلُونَ \* وَاللّهِ يَعْلَمُ مَا يَعْدُلُونَ \* وَاللّهِ يَعْلَمُ مَا يَعْدُلُونَ اللّهِ لا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلُقُونَ \* أَمُواتُ عَيْرُ أَلْهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرة قُلُوبُهُمْ مُنْكُرُونَ \* لا جَرَمَ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْتَكُيرِنَ ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) الآيات من ٣-١٦ من سورة النحل.

<sup>(</sup>٢) الآيات من ١٧-٢٣ من سورة النمل.

فالله تعالى يذكر عباده ويلفت أنظارهم إلى ما أنعم به عليهم وسخره لهم من نعم، في السماوات والأرض والبر والبحر مما يعجزون عن عده ولا يستغنون عن شيء منه، ويدعوهم إلى التفكر والتدبر ليعلموا أن ذلك من رجم وخالقهم الذي بجب عليهم أن يفردوه بالعبادة، إذ هو المستحق لها وحده، فكما أنه الخالق الرازق المحيي المميت وحده، فكذلك هو المعبود المتفرد بالعبادة وحده لا شريك له (۱).

ومن الآيات التي تذكر العباد بنعم الله عليهم وتدعوهم إلى توحيد المنعم ها سبحانه وتنكر عليهم إعراضهم عن ذلك وغفلتهم عنه، ما جاء في سورة النمل، قال تعالى: ﴿ قُلُ الْحَمْدُ لِلّهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الّذِينَ اصْطَفَى اللّهُ خَيْرٌ أَمّا يُشْرُكُونَ \* أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنَّ يُشْرُكُونَ \* أَمَّنْ جَعَلَ اللّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ فَأَنَّ بُنْيُوا شَجَرَهَا أَلِلهُ مَعَ اللّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ فَاللّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ بَيْنَ الْبَحْرُينِ حَاجِوا أَلِلهُ مَعَ اللّهِ بَلْ هُمْ قَوْمُ بَيْنَ الْبَحْرُينِ حَاجِوا أَلِلهُ مَعَ اللّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ \* أَمَنْ يُحِيبُ الْمُضْطَرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السّنُوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلُفَاءَ الأَرْضَ أَلِلّهُ مَعَ اللّهِ قَلِيلاً مَا تَذَكّرُونَ \* أَمَنْ يُوسِلُ الرّبَاحَ بُشُوا بَيْنَ يَدَي وَحُمِّهِ أَلِلّهُ مَعَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَمَا اللّهِ قَلِيلاً مَا تَذكّرُونَ \* أَمَنْ يُوسِلُ الرّبَاحَ بُشُوا بَيْنَ يَدَي وَحُمِّةِ أَلِلّهُ مَعَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَمَا يُشْورُكُونَ \* أَمَنْ يَبْدأ الْحُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَوْرُقُكُمْ مِنَ السَّمَاء تَعَالُهُ اللّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ \* أَمَنْ يَبْدأ الْحُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَوْرُقُكُمْ مِنَ السَّمَاء تُعَالَكُونَ اللّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ \* أَمَنْ يَبْدأ الْحُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَوْرُقُوكُمْ مِنَ السَّمَاء تَعَالَى اللّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ \* أَمَنْ يَبْدأ الْحُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَوْرُوقَكُمْ مِنَ السَّمَاء عَمَا يُسْرَقُونَ \* أَمَنْ يَبْدأ الْحُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَوْرُوقَكُمْ مِنَ السّمَاء وَاللّهُ عَمَا يُسْ وَاللّهُ عَمَا يُسْرِقُونَ اللّهُ عَمَا يُسْرَقُونَ \* أَمَنْ يَبْدأ الْحُلْقَ ثُمَّ أَيْعِيدُهُ وَمَنْ يَوْرُونَ عَلَيْ السَمَاء وَلَقُاءَ اللّهُ مَا اللّهُ عَمَا يُسْرُونَ الْمُعْولِي اللّهُ عَمَا يُسْرَقُونَ اللّهُ عَمَا يُسْرُونَ الْمُعْولِي اللّهُ عَمَا يُسْرَقُونَ اللّهُ عَمَا يُسْرَا اللّهُ عَلَى السَمَاء الْحَدُونَ الْمُعْمَا لَيْ اللّهُ عَمَا يُسْرُونَ الْمُعْ اللّهِ اللّهُ عَلَا يَعْ اللّهُ عَلْمُ الْمُعْمَا لَا عَلَيْ الْمُعْرَاقُ الْمُعْمَالِهُ اللّهُ عَمَا يُعْمَا لَهُ ال

<sup>(</sup>١) انظر كتاب منهج القرآن في الدعوة إلى الإيمان للدكتور على ين محمد ناصر فقيهي ص ٥٧ وما بعدها .

وَالْأَرْضِ أَالِهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَا ثُوا بُرْهَا نَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ \* قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَا وَاتَ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاّ اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ \* بَلِ ادَّا رَكَ عِلْمُهُمْ فِي السَّمَا وَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاّ اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّا نَ يُبْعَثُونَ \* بَلِ ادَّا رَكَ عِلْمُهُمْ فِي السَّمَا وَاتَ وَلاَ مُعْمِنْهَا عَمُونَ ﴾ (١)

فانظر كيف يدعوهم الله في القرآن إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة،ويستدل لذلك ويحتج عليهم بما يرونه ويقرون به من توحيد الربوبية، وأن أحدهما لا يكفي عن الآخر، بل هما متلازمان كل منهما يقرر الآخر ويدعو إليه، ويعيب عليهم عبوديتهم لغير الله مع إقرارهم بربوبيته.

ولو تتبعنا ما نزل في الفترة المكية في هذا الموضوع لطال الكلام، إذ السور المكية زاخرة بذلك تبين كيف كانت دعوة رسول الله في الفترة منصبة إلى تقرير التوحيد وغرسه في قلوب الناس بألوان شتى من أساليب الدعوة، هذا الذي تقدم ذكره أحدها.

### ضرب الأمثلة :

ومن الأساليب التي سلكها رسول الله في دعوة الناس إلى توحيد الله تعالى ضرب الأمثلة، وهو من الأساليب التي تقرب الحقائق إلى الأفهام فتظهرها في صورة المحسوس فيسهل فهمها وتزداد الحجة بذلك، وقد أنزل الله تعالى على رسوله في أنواعا من الأمثلة في القرآن الكريم ليبلغها للناس،

<sup>(</sup>١) الآيات من ٥٩-٦٦ من سورة النمل.

بيانا لهم لإقناعهم بخطأ ما هم عليه من الشرك والضلال، وأن ما يدعونه من دون الله باطل وضلال، وأنه تعالى هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه.

ومن هذه الأمثلة:

قوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرّاً وَجَهْراً هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لا مَعْلَمُونَ ﴾ (١)

جاء ضرب هذا المثل عقب قوله تعالى عن المشركين الذين كفروا بالله الذي بيده ملكوت كل شيء، ويتعلقون بالأصنام والأوثان لا تملك لنفسها ولا لهم نفعا ولا ضرا، ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ مَا لاَيمْلِك لَهُمْ رِزْقاً مِنَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ شَيْئاً وَلا يَسْطِيعُونَ \* فَلا تَضْرُبُوا للّهِ الأَمْثالَ إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ (٢)

ثم جاء ذكر المثل، وهذا دليل على جهلهم وضلالهم واتباعهم لأهوائهم وانظر كيف حتمت الآيتان بالشهادة عليهم بعدم العلم، فالآية الأولى ختمت بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ والثانية بقوله تعالى:

<sup>(</sup>١) الآية ٧٥ من سورة النحل.

<sup>(</sup>٢) الآية ٧٤ من سورة النحل.

# ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾

ولا ريب ألهم كما قال الله عنهم لا يعلمون، أما الذين يعلمون فهم المؤمنون الموحدون لله تعالى كما قال عنهم: ﴿ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط》(١) وقال: ﴿ وَيَرَى الّذِينَ أُونُوا الْعِلْمَ الّذِي أُنُولَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِكَ هُوَالْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ (٢)

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَنْداً مَمْلُوكاً . . . ﴾ الآية.

قال ابن نجيح عن مجاهد: هو مثل مضروب للوثن وللحق تعالى، فهل يستوي هذا وهذا؟ ولما كان الفرق بينهما واضحا بينا لا يجهله إلا كل غبي قال الله تعالى: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَلْ أَكْثُرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ (٣) أ.هـ. .

ومن الأمثلة التي ضربها الله تعالى للناس وبلغها رسوله على في دعوته الناس إلى توحيد ربهم، قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ النَّاسُ عُوا لَهُ إِنَّ يَسْلُبُهُمُ الذَّبُابُ شَيْئًا اللَّهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَّا با وَلُو اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الذَّبُابُ شَيْئًا اللَّهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَّا با وَلُو اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الذَّبُابُ شَيْئًا

<sup>(</sup>١) الآية ١٨ من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٢) الآية ٦ من سورة سبأ .

<sup>(</sup>٣) ابن كثير - تفسير القرآن العظيم ٧٨/٢٥.

لاَ يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ \* مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقُويُ عَزِيزٌ ﴾ (١) .

فالله تعالى يبين لهم عجز هذه الأصنام والأوثان التي سموها آلهة،وهي لا تملك أن تخلق أضعف المخلوقات وأحقرها، فكيف يدعونما من دون الله ويرجونما لنفع أو ضر، وهذا لأنمم ما قدروا الله حق قدره.

قال القرطبي عند تفسير هاتين الآيتين: "قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثُلُّ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ﴾ هذا متصل بقوله: ﴿ ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان ﴾ وإنما قال: ضرب مثل لأن حجج الله تعالى عليهم بضرب الأمثال أقرب إلى أفهامهم.

ثم قال بعد ذلك: "وخص الذباب لأربعة أمور تخصه: لمهانته، وضعفه، واستقذاره وكثرته، فإذا كان هذا الذي هو أضعف الحيوان وأحقره لا يقدر من عبدوا من دون الله عز وجل على خلق مثله، ودفع أذيته، فكيف يجوز أن يكونوا آلهة معبودين وأربابا مطاعين، وهذا من أقوى حجة وأوضح برهان "(۲)

<sup>(</sup>١) الآيتان ٧٣، ٧٤ من سورة الحج .

<sup>(</sup>٢) أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري الرطبي – الجامع لأحكام القرآن – ٩٦/١٢ -

وقد تحداهم الله تعالى وهو خالق كل شيء في قوله تعالى لهم: ﴿ هَذَا خلق الله فأروني ما ذا خلق الذين من دونه ﴾ 🗥

ووبخهم بقوله تعلى: ﴿ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفْلًا تَذْكُرُونَ ﴾ (٢).

وبعد هذا فلا خالق إلا الله وحده فهو المستحق للعبادة وحده ﴿ ذَلَكُم

الله ربكم خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء قدير ﴾ (٣).

وكان رسول الله ﷺ يدعوهم إلى ذلك ويبين لهم هذه الأمثال التي ضربها الله لهم، ولكن أكثرهم كانوا كما قال الله عنهم: ﴿ وَمَثَّلُ الَّذِينَ كُفَّرُوا

كَمَثْل الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إلاَّ دُعَاءً وَنِداءً صُمَّ بُكُمْ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ ( ' '

ومن الأمثلة المضروبة للدعوة إلى توحيد الله تعالى وبيان عجز الآلهة التي يدعون من دونه تعالى قوله سبحانه: ﴿مَثَّلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثُلُ الْعَنْكُبُوتِ الْتَحَذَتُ بَيْناً وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكُبُوتِ لَوْكَأَنُوا

<sup>(</sup>١) الآية ١١ من سورة لقمان .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٧ من سورة النحل.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٠٢ من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٧١ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٥) الآية ٤١ من سورة العنكبوت.

وهذا مثل عظيم في غاية الوضوح يبين جهل من يتخذ من دونه آلهة ويظن أنها تغني عنه شيئا، وبمثل هذه الأمثال المضروبة يتعظ كل عاقل لبيب، كما قال تعالى: ﴿ وتلك الأمثال نضربها للناس ما يعقلها إلا العالمين ﴾ وقد ورد عن بعض السلف أنه قال: ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني لأني سمعت الله تعالى يقول: وذكر الآية السابقة (۱).

وما تقدم من الأمثلة وغيرها كثير في القرآن الكريم يبين نوعا من أساليب دعوة الرسول في في مكة إلى توحيد الله تعالى حرصا على هدايتهم للحق الذي جاء به ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن الغي إلى الرشاد.

<sup>(</sup>١) انظر تفسير ابن كثير ١٤ ٤٤ .

٣- من أساليب الدعوة إلى التوحيد في الفترة المكية:

● الدعوة إلى التوحيد، وتقرير الألوهية بالأدلة العقلية:

جاء هذا الأسلوب كثيرا في القرآن الكريم - والمكي منه خاصة - وعرض للناس أنواعا كثيرة من الأدلة والحجج القلية الدامغة، ودعاهم إلى النظر فيها وتأملها، وليتبين صواب هذه الدعوة وفساد ما هم عليه، فيمنهم من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة، كبرا وعنادا، وطاعة للهوى والشيطان، كما قال تعالى: ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الّذِي يَقُولُونَ وَطَاعَة للهوى والشيطان، كما قال تعالى: ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الذِّي يَقُولُونَ وَالشّيطان، كما قال تعالى: ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الذِّي يَقُولُونَ وَالشّيطان، كما قال تعالى: ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الذِّي يَقُولُونَ وَالشّيطان، كما قال تعالى: ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الذِّي مَقُولُونَ وَالشّيطان، كما قال تعالى: ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكُ اللّذِي يَقُولُونَ وَالشّيطان، كما قال تعالى: ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيْكُونَ الظّالِمِينَ مَا يَا اللّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ (١)

وقال سبحانه: ﴿ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَتَمَا يَتَبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَى مِنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (٢)

و هم في قرارة أنفسهم و باطن أمرهم يعترفون بصدق هذه الدعوة، ونفاذ أمرها، وقوة حججها، وثبات اتباعها.

١ - ومن هذه الأدلة:

قوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةَ إِلَا اللَّهُ لَفُسَدَّنَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا صَفُونَ ﴾ (٣)

<sup>(</sup>١) الآية ٣٣ من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٢) الآية ٥٠ من سورة القصص .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٢ من سورة الأنبياء .

وهذا الدليل هو المسمى لدى علماء الكلام ( بدليل التمانع ) وهو سلامة الكون من الخلل، وانتظام حركاته والاستدلال بذلك أنه من إله واحد.

ومعناه: أنه لو كان في السماوات والأرض آلهة متعددة لأدى ذلك إلى الحتلال نظام الكون، لأنه لا بد من حصول اختلاف وتباين في إرادة إله وإله آخر غيره، فيمتنع اجتماع الإرادتين للمتضاد بينهما، كما عدم حصول إرادهما دليل على العجز والواجب لا يكون عاجزا، وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان الغالب هو الواجب والإله الحق، والآخر مغلوب ممكنا، والواقع يثبت صلاح الكون وانتظامه وسلامته من الخلل، وهذا دليل على وحدانية الله تعالى وبطلان ما سواه، وإنه لا معبود بحق إلا هو، وإن تعدد الآلهة يقتضى الفساد للكون ومن فيه (۱).

والآية دليل على توحيد الألوهية لا على توحيد الربويبة كما يقول بعض المتكلمين، ومثلها قوله تعالى في هذه الآية: ((مَا اتَّخَذُ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص ٨٧ ، ٨٧ ، وكتاب منهج القرآن في الدعوة إلى الإيمان للدكتور على ناصر فقيهي ص ١٢٥-١٢٦ .

<sup>(</sup>٢) الآية ٩١ من سورة المؤمنون .

٢- ومن الأمثلة على الدعوة إلى التوحيد بالأدلة العقلية قوله تعالى في هذه الآية: ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْحَالِقُونَ \* أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بَلُ لا يُوقِنُونَ ﴾ (١)

وهذا من الأدلة العقلية التي تدعوهم إلى توحيد الله تعالى، فمن غير المقبول المقبول عقلا أن يوجدوا من غير موجد وخالق، وكذلك من غير المقبول عقلا أن يكونوا أوجدوا أنفسهم، فالأمران مستحيلا عقلا، فتعين أن يكون هناك خالق متفرد بالربوبية على كل شيء قدير، وكما تفرد بالربوبية فمن لازم ذلك أن يتفرد بالألوهية وحده وبالأسماء الحسنى والصفات العلى، إذ ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى .

قال جبير بن مطعم: " لما سمعتها - أي هذه الآية - أحسست بفؤادي قد تصدع $^{(7)}$  ".

والأمثلة لهذه الأدلة كثيرة جدا في الكتاب والسنة النبوية، والسور المكية حافلة بذلك، كسورة الأنعام ... وغيرها .

# • من أساليب دعوة الرسول ﷺ إلى التوحيد في مكة :

الاحتجاج عليهم بما يقرون به ويعترفون من توحيد الربوبية، وإن ذلك مستلزم لتوحيد الألوهية، وإلا فلا معنى لما يقرون به من توحيد الربوبية وقد حاء ذلك في آيات كثيرة من كتاب الله الكريم ومن أشد

<sup>(</sup>١) الآيتان ٣٥، ٣٦ من سورة الطور .

 <sup>(</sup>۲) ابن تيمية - الفتاوى ۱۱/۱ .

ذلك ما جاء في سورة النحل في آيات متتالية، وهو قوله تعالى: ﴿ قُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ \* أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْسُنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ مَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَالَهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدُلُونَ \* أَمَّنْ جَعَلَ الأَرْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلاَلَهَا أَنْهَا راً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً أَأَلَهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ \* أَمَّنْ يُحِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلُفًا وَ الْأَرْضِ أَالَهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ \* أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرّ وَالْبَحْر وَمَنْ يُوْسِلُ الرَّيَاحَ بُشُوا ۗ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَالِلَّهُ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ أَمَّنْ يَبْدأُ الْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَالَهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَا تُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُثْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (١).

فبعد ذكر آيات ربوبيته سبحانه يعقب بذكر إلهيته في صورة سؤال م

فهم يعترفون بذلك كله الذي هو من خصائص ربوبيته سبحانه، كما رُ أخبر الله عنهم في آيات أخرى،منها قوله تعالى في سورة المؤمنون:﴿ قُلْ

<sup>(</sup>١) الآيات ٥٩-٤٦ من سورة النحل.

لِمَنِ الأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ \* سَيَقُولُونَ اللّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ \* قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ \* سَيَقُولُونَ اللّهِ قُلْ أَفَلا تَتَقُونَ \* قُلْ مَنْ بِيَدِهِ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ \* سَيَقُولُونَ اللّهِ قُلْ أَفَلا تَتَقُولُونَ إِللّهِ قُلْ مَنْ بِيدِهِ مَلَكُوتُ كُلّ شَيْءٍ وَهُو يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ \* سَيَقُولُونَ اللّهِ قُلْ فَأَتَى مَلْكُوتُ كُلّ شَيْءٍ وَهُو يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ \* سَيَقُولُونَ اللّهِ قُلْ فَأَتَى مَلْكُوتُ كُلّ شَيْءٍ وَهُو يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ \* سَيَقُولُونَ اللّهِ قُلْ فَأَتّى مُسَحَرُونَ \* (١) ولكنهم لم يعترفوا بألوهيته فلم ينفعهم ذلك .

وكما في قوله سبحانه في سورة يونس: ﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَظُنُوا أَنَّهُمْ أُحِيطً بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُحْلِصِينَ لَهُ الدِينَ لِئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّلَاكِرِينَ ﴾ (٢) وغير ذلك من الآيات.

قال الإمام ابن كثير في تفسيره: "أي هم معترفون بأنه الفاعل لجميع ذلك وحده لا شريك له، ثم هم يعبدون معه غيره مما يعترفون أنه لا يخلق ولا يرزق، وإنما يستحق أن يفرد بالعبادة من هو المتفرد بالخلق والرزق، ولهذا قال: ﴿ أَإِلَهُ مِع اللهِ ﴾ أي أَإِلهُ مِع الله يعبد؟ وقد تبين لكم ولكل ذي لب مما يعترفون به أيضا أنه الخالق الرازق " (")

<sup>(</sup>١) الآيات ٨٤-٨٩ من سورة المؤمنون.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٢ من سورة يونس.

<sup>(</sup>٣) الحافظ عماد الدين ابن كثير - تفسير القرآن العظيم ٣٦٩/٣ .

وكما كانوا يقولون في تلبيتهم " لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك " وهذا غاية العناد والضلال وضعف العقول، ولهذا نعى الله عليهم عقولهم، ووصفهم بعدم العلم، وعدم الفهم والتذكر وغير ذلك من الصفات التي يتصف بها كل من حرم نعمة توحيد الله تعالى .

هذه أهم الأساليب التي سلكها رسول الله في دعوته إلى التوحيد في المجتمع المكي، ولو ذهبنا نستقصي هذه الأساليب لطال الحديث عن ذلك، إذ الفترة المكية كانت كلها دعوة إلى التوحيد وإقرار الألوهية لله سبحانه وتعالى، خلال ثلاث عشرة سنة، لم يفرض فيها شيء من الفرائض إلا الصلاة في أواخر هذه الفترة، إذ التوحيد لله تعالى وإفراده بالعبادة أساس الإسلام وقاعدته، لا يقبل من أحد عبادة قبل تحقيق ذلك، وعلى هذا اتفقت دعوة الأنبياء والرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>١) من الآية ٣ من سورة الزمر .

### • موقف المشركين في مكة من هذه الدعوة:

وقف كفار قريش موقف العداء من هذه الدعوة وصاحبها عليه الصلاة والسلام من أول لحظة أعلن رسول الله الله المحدود وبين لهم منهجه يوم وقف على الصفا ودعا قريشاً حتى اجتمعوا وبعد أن قررهم على صدقه، أعلن عليهم دعوته وقال: «إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» طارت أول شرارة عداء من لسان عمه أبي لهب فقال له: تبا لك ألهذا جمعتنا؟ واستمر – أخزاه الله – في عداوته حتى أهلكه الله شر إهلاك وزهقت نفسه الخبيثة بعد مرض نفر لأجله منه أقرب الناس إليه، وفي وزهقت نفسه الخبيثة بعد مرض نفر لأجله منه أقرب الناس إليه، وفي الآخرة عذاب شديد، وأنزل الله فيه قرآنا يتلى إلى قيام الساعة يحمل له الويل والوعيد الشديد هو وامرأته: ﴿ ثَبَتُ يَدَا أَبِي لَهُ مِ وَنَبُ هِ مَا أَغْنَى عَنْهُ الويل والوعيد الشديد هو وامرأته: ﴿ ثَبَتُ يَدَا أَبِي لَهُ مِ وَنَبُ هِ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَا لَهُ وَمَا كُسَبَ \* سَيَصْلَى كَاراً ذَاتَ لَهَ مِ \* وَامْراً ثَمُّ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ \* فِي جِيدِهَا مَا لُهُ وَمَا كُسَبَ \* سَيَصْلَى كَاراً ذَاتَ لَهَ مِ \* وَامْراً ثَمُّ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ \* فِي جِيدِهَا حَبْلُ مِنْ مَسَدٍ \* ( الله و الموقيد الشديد هو وامرأته وامْراً ثَمُّ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ \* فِي جِيدِهَا مَا الله وَمَا كُسَبَ \* سَيَصْلَى كَاراً ذَاتَ لَهَ مِ وَامْراً ثَمَّ مَا الله وَمَا كُسَبَ \* سَيَصْلَى كَاراً ذَاتَ لَهَ مِ وَامْراً ثَمَّ مَا الله وَمَا الله وَلَا مُراراً وَمَا لَا الله وَمَا مَا الله وَمَا الله وَمَا مَا الله وَمَا مَا الله وَمَا الله والمؤتِه وَمَا كُسَبَ وَالْمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله والمؤتِه وَمَا الله والمؤتِه وَمَا المؤتِه وَمَا المؤتِه وَمَا المؤتِه وَمَا الله والمؤتِه وَمَا المؤتِه وَمَا المؤتِه وَمَا المؤتّر والمؤتِه وَمَا المؤتّر والمؤتّر وال

وبدأت معه قريش في عداوها وكيدها لهذه الدعوة وأهلها من أول خطوة من خطوات هذه الدعوة، ومارس كفار قريش للقضاء على هذه الدعوة وأهلها، أو صدهم عما هم عليه ألوانا من أساليب الأذى، وسلكوا لذلك سبلا مختلفة للوصول إلى ما أرادوا، وزاد ذلك حين رأوا

<sup>(</sup>١) انظر مختصر سيرة الرسول ﷺ ص ٦٠.

<sup>(</sup>٢) سورة المسد.

تزايد أعداد المؤمنين بهذه الدعوة وصاحبها يوما بعد يوم، واستعملوا كل وسائلهم وممارساتهم مع رسول الله ﷺ ومع المؤمنين، فلم يروا لها نتيجة تسرهم، بل زادت المؤمنين قوة وصلابة وتمسكا بإيماهم، وصبرا على ما يلاقونه من الأذي، وأذن الله لهم بالهجرة إلى الحبشة فخرجوا إليها مرتين وآواهم النجاشي ملك الحبشة ونصرهم ورد عروض قريش وسفراءها وخيب آمالهم، فازداد أذاهم لرسول الله ﷺ ومن معه من المؤمنين في مكة، ومن ذلك ما فعلوه برسول الله ﷺ إذ وضعوا عليه سلى الجزور وهو ساجد كما أخرج ذلك الشيخان بسندهما عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: ﴿ بِينَا النِّبِي ﷺ ساجد وحوله ناس من قريش، جاء عقبة بن أبي معيط بسلى جزور فقذفه على ظهر النبي ﷺ، فلم يرفع رأسه، فجاءت فاطمة عليها لسلام فأخذته من ظهره ودعت على من صنع، فقال النبي على: اللهم عليك الملأ من قريش أبا جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأمية بن خلف – أو أبي بن خلف – شعبة الشاك، فرأيتهم قتلوا يوم بدر، فألقوا في بئر، غير أمية بن خلف أو أبي تقطعت أوصاله فلم يلق في البئر) (١)

وتآمروا على قتل رسول الله ﷺ وحاصروه وأصحابه في شعب أبي طالب وكتبوا صحيفة المقاطعة وعلقوها في الكعبة ومكث رسول الله ﷺ وأصحابه رضى الله عنهم على ذلك ثلاث سنوات وجدوا فيها من الشدة

<sup>(</sup>١) البخاري مع الفتح ١٦٥/٧، ومسلم مع شرح النووي ١٢/٥٣.

والضيق أقساه، فصبروا على ذلك، وسلط الله على صحيفة قريش الأرضة فأكلتها، وسعى بعضهم لفك هذا الحصار، وحرج رسول الله وأصحابه أكثر صبرا وأقوى عزيمة على نشر هذه العقيدة والجهاد في سبيلها(١).

إلى غير ذلك من أنواع الأذى المستمر المتواصل الذي لقيه رسول الله وأصحابه رضي الله عنهم في سبيل دعوة التوحيد في تلك الفترة وفي ذلك المجتمع المعاند المكابر الذي صار يلاحق هذه الدعوة وأهلها ويشوه سمعتها وسمعة أهلها بين الناس، لما رأوا خطرها على أصنامهم وأوثائهم، وما قدموا لرسول الله من عروض مادية وغيرها في سبيل صده عن دعوته وما عرضوا من مصالحة يريدون عقدها معه حين يئسوا من قبوله أو التغلب عليه، فلم يجدوا لكل ذلك طريقا ولا مكانا عند رسول الله وأصحابه رضي الله عنهم، فضاعفوا من عداوهم ومكرهم وعنادهم، وأصحابه رسول الله من عرة بأنه شاعر، ومرة بأنه ساحر، وكاهن، وتناقضوا في ذلك واضطربوا وأذوا أصحابه أشد الأذى مما لا يتسع المقام لذكره (٢).

واستمر الحال على ذلك طيلة تلك الفترة المكية التي بلغت ثلاثة عشر عاما حتى أذن الله تعالى لرسوله ﷺ وأصحابه بالهجرة إلى المدينة، فكانت

<sup>(</sup>١) انظر : دلائل النبوة للحافظ الأصبهاني ص ٣٤٩، ٣٤٩ ، وص ٣٥٦-٣٦٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر : السيرة لابن هشام ٢٠/١ وما بعدها .

نصرا من الله لدينه ورسوله وخذلانا لأعدائه، وتحولا كبيرا في تاريخ هذه الدعوة التي بعث بما خاتم المرسلين إلى الناس أجمعين.

### • ثمرات دعوة التوحيد في الفترة المكية :

استمرت دعوة رسول الله في مكة قبل الهجرة ثلاث عشرة سنة كاملة كلها دعوة إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له وحده، ونبذ ما سواه، ولم تترل على رسول الله في تفصيلات الشريعة بل كانت هذه الفترة كلها تعالج قضية واحدة وهي قضية العقيدة والإيمان بالله تعالى، وما يتعلق بذلك من أمور هذه العقيدة وترسيخها في القلوب، ونزل أكثر القرآن الكريم في تلك الفترة في تقرير هذه الحقيقة ومعالجة هذه القضية التي هي أهم القضايا والغاية من إرسال الرسل، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدُ وَمَعَنّا فِي كُلِّ أُمّةٍ رَسُولاً أَنَ اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَنبُوا الطّاغُوتَ ﴾ (١)

ولقد كانت هذه الفترة في مكة تربية لأولئك المؤمنين الأوائل، وتثبيتا لهذه العقيدة في قلوبهم، حتى رسخ فيها توحيد الله تعالى وحده والبراءة مما سواه، وتلك حكمة عظيمة من الحكيم الخبير آنت بعد ذلك ثمارها الطيبة بإذن ربحا، ورأى الناس نتائج تلك التربية على توحيد الله التي غُرست وسُقيت في مكة وآتت أكلها طيبة على يد رسول الله الله المحابه وسُقيت في مكة وآتت أكلها طيبة على يد رسول الله الله الله المحابه

<sup>(</sup>١) انظر كتاب منهج القرآن في تربية المجتمع للدكتور / عبد الفتاح عاشور ص ١٤٨ .

صفوة الخلق بعد الأنبياء والرسل رضي الله عنهم ثم التابعين وأتباعهم بإحسان بعد ذلك .

### • ومن أهم غرات تلك الدعوة والتربية في مكة:

أولا: تلك العناية الفائقة والتربية الفريدة التي نالتها تلك الفئة من المؤمنين الأولين، فكان لها نوع مميز من التربية على يد رسول الله ﷺ إذ رباهم هذه الفترة كلها على عقيدة التوحيد التي جعلت من أولئك المؤمنين في مكة قاعدة ثابتة راسخة انطلق منها الإسلام بعد ذلك إلى أرجاء الأرض، ولقد ظهرت الآثار الطيبة المباركة لتلك التربية المميزة على أولئك الأخيار الذين اختارهم الله تعالى لصحبه رسوله ﷺ ، وضربوا أروع الأمثلة في الصبر والشجاعة والإقدام والصدق والإخلاص والنصح لله تعالى ولكتابه ولرسوله ﷺ في الحرب والسلم والشدة والرخاء، مما تزخر به كتب السير ويقرؤه الناس وكأنه ضرب من الخيال، ولكنه نتاج التربية على العقيدة الصحيحة التي كانت أول ما دعا إليه رسول الله على كما كانت أول ما دعا إليه إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه، الذين اصطفاهم الله واختارهم لحمل هذه الأمانة، وأدائها إلى الناس،والله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته وقد سار على هذا المنهج القويم اتباعهم وأنصارهم في حياهم وبعدها طاعة لله تعالى ولرسله: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولِئُكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهُدَاءِ وَالصَّلِيعِينَ وَحَسُنَ أُولِئُكَ \* ذَلِكَ الْفَصْلُ مِنَ اللَّهِ وَكُفَى بِاللّهِ عَلِيماً ﴾ (١).

وهذه سبيل الناجحين، فمن رأى السلامة في غيره كان ممن قال الله فيهم: ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُولِّهِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُولِّهِ مَا تَوَلَى وَتُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً ﴾ (٢)

ثانيا: ومن ثمار هذه الدعوة إلى توحيد الله تعالى في الفترة المكية ما حصل من غرس شجرة هذه العقيدة في قلوب أولئك المؤمنين غرسا يتناسب مع قوة هذه الرسالة وعظمتها وامتدادها مدى الحياة، فهي آخر الرسالات السماوية وخاتمتها، فكان حقا أن تأخذ الدعوة إلى هذه العقيدة وتثبيتها في قلوب المؤمنين بعد إزالة ما فيها من أدران الجاهلية، كان حقا أن تأخذ أكثر من نصف عمر هذه الدعوة في حياة رسول الله كان حقا أن تأخذ أكثر من نصف عمر هذه الدعوة في حياة رسول الله الخالص في قلوب المؤمنين فأخرجتهم من الظلمات إلى النور، ومن حضيض الباطل إلى علياء الحق، ومن رعاة للغنم إلى رعاة للأمم. والله غالب على أمره.

<sup>(</sup>١) الآيتان ٦٩ ، ٧٠ من سورة النساء .

<sup>(</sup>٢) الآية ١١٥ من سورة النساء .

ثالثا: وثمرة ثالثة من أهم ثمار هذه الدعوة في مكة وهي: أن هذا التوحيد أول واجب على المكلف، ولولا ذلك لما قضى رسول الله هذا الوقت كله وهذا الجهد كله في أول عمر هذه الدعوة في دعوة الناس إلى ذلك، ولولا ذلك لما مرت تلك الفترة في مكة لم يؤمر المؤمنون بأمر و لم يكلفوا بتكليف غير أمر التوحيد والعقيدة، إلا فريضة الصلاة في أواخر هذه الفترة (۱).

ولو كان غير هذا الأمر أولى بالدعوة والإصلاح منه لكان رسول الله السبق الناس إليه، فلقد بعث والناس في حال يرتى لها من الفساد والانحطاط الخلقي والاجتماعي والسياسي، ولوجد أنصارا كثيرين لو اتجه لإصلاح هذه المفاسد في ذلك المجتمع، ولكن ذلك لا يخرج الناس من ظلم ولا يخرج منهم رجالا تقوم عليهم رسالة للعالمين (٢).

ولأهمية هذا الأمر كان أول ما دعا إليه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وكان أول ما يطلب من العبد، وهو أول ما دعا رسول الله هي وأمر به رسله من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كما قال في :« أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا إلا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسائهم على الله» (٣)

<sup>(</sup>١) انظر : كتاب مصرع الشرك والخرافة – خالد على الحاج ص ١٦٣

<sup>(</sup>٢) انظر : كتاب منهج القرآن في تربية المجتمع ، د. عبد الفتاح عاشور ص ١٤٩ .

<sup>(</sup>٣) البخاري مع الفتح ١/١٩٦، ١٩٧ ، ومسلم بشرح النووي ٢٠٦/١ .

وكما قال عليه الصلاة والسلام حين بعث معاذا إلى اليمن: «إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأبي رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم الأموال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»(١).

وهذا هو سبيل الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته وسبيل أتباعه من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، كما قال تعال: ﴿قُلُ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو

إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ النَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٢)

وهذا أمر مهم غاية الأهمية يجدر بكل داعية وطالب علم أن يعنى به أتم عناية ويحذر من مخالفته لأي سبب كان من استحسان أو اتباع هوى أو إعجاب برأي أو تقليد أو غير ذلك، وقد عقدت لذلك مبحثا من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>١) البخاري مع الفتح ٢٦١/٣ ، ومسلم بشرح النووي ١٩٢/١ ، ١٩٧ واللفظ له .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٠٨ من سورة يوسف .

#### ب- دعوة الرسول ﷺ إلى التوحيد في المدينة:

وهذه الهجرة النبوية الكريمة إلى المدينة تدخل الدعوة إلى توحيد الله تعالى مرحلة أحرى في إبلاغها للناس، وتمهيد السبيل لانتشارها، ووقوفها في وجه الأعداء ، فلقد كان الشرك يبسط نفوذه ويُحكم سلطانه على الجزيرة العربية .

ولم تنته عداوة المشركين للمؤمنين بالهجرة والخروج من مكة، بل ازدادت فقد رأى المشركين أن رسول الله وأصحابه قد قامت لهم دولة في المدينة، فبدأت قريش ومن شايعها تحيك المؤامرات والدسائس لرسول الله وأصحابه، بدأت منذ بدأ أصحابه في الهجرة وعزم عليه الصلاة

والسلام على الهجرة، فأحاطوا ببيته وحفظه الله منهم،ولما علموا بذلك جدوا في البحث عنه وجعلوا الجوائز لمن يأتي به، ولما نجاه الله من كيدهم واستقر في المدينة، صبوا على المستضعفين من المؤمنين الذين لم يقدروا على الهجرة إلى المدينة، ألوانا من الأذي والتنكيل، وبدأوا يفكرون في الانتقام من رسول الله ﷺ وأصحابه وهذه الدعوة في المدينة، وأذن الله تعالى لرسوله والمؤمنين بالقتال، وكان أول لقاء بين التوحيد والشرك في غزوة بدر الكبرى، التي ظهرت فيها قريش بشركها في غاية الفخر والخيلاء كما أعلنها أبو جهل - وقد أشير عليه بالعودة إلى مكة ما دامت العير قد نجت – فقال: " والله لا نرجع حتى نرد بدرا(١) – وكان بدر موسما من مواسم العرب يجتمع لهم به سوق كل عام - فنقيم عليه ثلاثا، فننحر الجزور، ونطعم الطعام، ونسقى الخمر، وتعزف علينا القيان (٢)، وتسمع بنا العرب، وبسيرنا جميعا، فلا يزالون يهابوننا أبدا بعدها، فامضوا"(٣).

<sup>(</sup>١) بدر : ماء مشهور بين مكة والمدينة أسفل وادي الصفراء .

ويقال: إنه ينسب إلى بدر بن يخلد بن النظر من كنانة .

وقيل: بل هو رجل من بني صخرة سكن هذا الموضع فنسب إليه ثم غلب اسمه عليه . وكانت موسما من مواسم العرب . انظر معجم البلدان لياقوت الحموي ٣٥٧/١ .

<sup>(</sup>٢) القيان : الجواري .

<sup>(</sup>٣) ابن هشام - السيرة النبوية ٢٧٠/٢ .

فكانوا كما قال الله عنهم: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَّا رِهِمْ بَطَراً ۗ وَرَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾ (١)

وقد كانت عزوة بدر الكبرى في السنة الثانية من هجرته عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان أعز الله فيها جنده، وهزم أعداءه شر هزيمة، ولقنت الشرك والمشركين درسا، علموا من خلاله أن النصر والغلبة لا تنال بالخيلاء ولا قوة العدة أو كثرة العدد، ولقد أهلك الله في الغزوة صناديد الشرك والكفر الذين كانوا عقبة في سبيل هذه الدعوة يصدون الناس عنها، ويؤذون من آمن بها.

ثم تتابعت الغزوات بين التوحيد والشرك بعد ذلك فكانت عزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة ثم الأحزاب في السنة الخامسة من الهجرة ثم صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة إلى أن جاء الفتح الأعظم في السنة الثامنة من الهجرة، فلفظ الشرك في مكة أنفاسه وعلت كلمة التوحيد، وحطمت الأصنام وطهرت منها الكعبة المشرفة بيت الله، وكان رسول الله على يحطم الأصنام التي على الكعبة وهو يتلوا قوله تعالى: ﴿وَقُلُ مَا الْحَافُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقاً ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) الآية ٤٧ من سورة الأنفال .

<sup>(</sup>٢) الآية ٨١ من سورة الإسراء .

كما حُطَّمت الأصنام الأحرى المتفرقة في الجزيرة إذ بعث إليها رسول الله على من هدمها وحطمها أو أحرقها، ودخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجا كما قال تعالى : ﴿إذا جاء نصر الله والفتح \* ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا \* فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ﴾ (١)

وتحقق وعد الله تعالى لرسوله محمد ﷺ في رؤياه، إذ يقول تعالى: ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرُّونَا بِالْحَقِّ لَدَ خُلُنَّ الْمَهَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تُحَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذِلِكَ فَتْحَا قَربِها ﴾ (٢).

ثم غزوة حنين عقب فتح مكة لقتال مشركي الطائف وهوازن وغيرهم، هذا إلى جانب الغزوات الأخرى والسرايا الكثيرة التي كان يبعثها رسول الله على من المدينة تتبع فلول المشركين وتمهد الطريق لدعوة التوحيد حتى لا يبقى في الجزيرة صوت غير صوت الإسلام ولا عقيدة سوى عقيدة التوحيد.

" ولقد كان لسقوط معقل الوثنية، وتسليم أهل مكة للجيش المنتصر، ودخولها في دين الله أثره في تلك القبائل التي وقفت متحفزة للهجوم، مستعدة للانقضاض والتي جربت قوة الإسلام، وثبات المسلمين، فإذا

<sup>(</sup>١) سورة النصر.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٧ من سورة الفتح .

بالمسلمين صخرة صلبة لا تلين، لذا سارعت أكثر القبائل بالطاعة، وانضوت تحت لواء الدين الحنيف، وخاصة بعد هزيمة هوازن وثقيف، وبد أن أرهبوا جيوش الروم في تبوك، وأظهروا قوة الإسلام في كل مكان، وجاء العام التاسع، وخرج أبو بكر رضي الله عنه يحج بالناس، وحول البيت الذي تحطمت الأصنام من حوله، اجتمع المؤمنون والمشركون: للمؤمنين شعائرهم، وللمشركين عاداقهم وقبائحهم وضلالهم، ومثل هذا التناقض يأباه الإسلام، ولابد أن يضع له حدا، بعد أن علت راية الإيمان، لذلك كان لابد أن يمنع المشركين من دخول بيت الله الحرام، وأن يعلن عليهم الحرب الدائمة، حتى يستسلموا لأمر الله، إذا لا يؤمن لهم جانب ولا يبقى لهم عهد"(۱).

وبعد هذا فقد آن الأوان للبراءة العامة من الشرك وأهله وإعلان ذلك على الناس جميعا، فبعد عودته رضي المناس جميعا، فبعد عودته الله من عزوة تبوك هم بالحج وذكر حضور المشركين الحج بما هم عليه من شرك وضلال فبعث أبابكر الصديق على الحج .

قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير الآيات الأولى من سورة التوبة وهي قوله تعالى: ﴿ بُوَاءَةُ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الّذِينَ عَاهَدُ تُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ إلى قوله: (الكافرين (۲) قال: " وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) د. عبد الفتاح عاشور، منهج القرآن في تربية المحتمع ص ٦٤٠.

<sup>(</sup>٢) الآيتان ١، ٢ من سورة التوبة .

لما رجع من عزوة تبوك وهم بالحج ثم ذكر أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادهم في ذلك، وإلهم يطوفون بالبيت عراة، فكره مخالطتهم، وبعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج تلك السنة، ليقيم للناس مناسكهم، ويعلم المشركين أن لا يحجوا بعد عامهم هذا وأن ينادي في الناس ﴿بُرَاءَة مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ فلما قفل أتبعه بعلي بن أبي طالب ليكون مبلغا عن رسول الله الله الكونه عصبة له "(١)

وأعلن ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه في المشركين، ثم تبعه علي رضي الله عنه وأعلن على الناس في منى ما نزل من آيات على رسول الله وهو وهو قوله تعالى: ﴿ بَرَاءَة مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الّذِينَ عَاهَدُ تُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ \* فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَة أَشْهُر وَاعْلَمُوا أَنّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ وَأَنَّ اللّهَ مَحْزِي اللهِ وَأَنَّ اللّهَ مَحْزِي اللهِ وَأَنَّ اللّهَ مَحْزِي اللهِ وَأَنَّ اللّهَ مَحْزِي اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النّاس يَوْمَ الْحَجِ الْأَكْبَر أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النّاس يَوْمَ الْحَجِ الْأَكْبَر أَنَّ اللّه بَرِيءٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النّاس يَوْمَ الْحَجِ الْأَكْبَر أَنَّ اللّه بَرِيءٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النّاس يَوْمَ الْحَجِ الْأَكْبَر أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النّاس يَوْمَ الْحَجِ الْأَكْبَر أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النّاس يَوْمَ الْحَجِ الْأَكْبُر أَنَّ اللّه بَرِيءٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النّاس يَوْمَ الْحَجِ الْأَكْبُر أَنَّ اللّه بَرِيءٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولُهِ إِلَى النّاس يَوْمَ الْحَجِ الْأَكْبُر أَنَّ اللّه بَرِيءٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولُهِ إِلَى النّاس يَوْمَ الْحَجِ الْأَكْبُر أَنَّ اللّه بَرِيءٌ مِنْ اللّهِ وَرَسُولُهِ إِلّهُ النّاس يَوْمَ الْحَجِ الْأَكْبُر أَنَّ اللّه بَرِيءً وَاللّهِ وَرَسُولُهُ مَا مُولِي اللّهِ وَرَسُولُهُ اللّهُ مَنْ مُؤْمِنَ اللّهِ وَرَسُولُهُ إِنْ تُولِي اللّهِ وَرَسُولُهُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

أُخرج البخاري رحمه الله بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: « بعثني أبو بكر في تلك الحجة في المؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، قال حميد بن

<sup>(</sup>١) ابن كثير - تفسير القرآن العظيم ٣٣١/٢.

<sup>(</sup>٢) الآيات من ١-٣ من سورة التوبة.

عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله ﷺ بعلي بأبي طالب وأمره أن يؤذن ببراءة، وأن ببراءة، وأن أهل منى ببراءة، وأن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان» (١)

وهذا أعلنت البراءة من المشركين في ذلك اليوم العظيم والموقف العظيم وانكسرت شوكة الشرك والمشركين وارتفعت كلمة التوحيد ورايته، وانفتح الطريق لهذه الدعوة لتصل إلى الناس تخرجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، واستقرت في نفوسهم هذه الدعوة وهذا الدين، وهيأت النفوس لقبول ذلك إيمانا وطاعة لله تبارك وتعالى واتباعاً لرسوله محمد وهذا هو الطريق القويم للدعوة الذي ينبغي لدعاة الإسلام أن يسلكوه في دعوهم للناس، وهي دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وإمامهم نبينا محمد الذي قال له ربه عز وجل: (قُلُ هَذِه سَيبلي

أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَمَّا وَمَنِ النَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَمَّا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (١)

" إن الدعوة إلى التوحيد الخالص أساس كل إصلاح، فمن واجب دعاة الإصلاح أن يجاهدوا في تقويم العقائد، فإن العقائد السليمة مصدر كل خير، والعقائد الزائفة منشأ كل شر" (٣)

<sup>(</sup>١) البخاري مع الفتح ٣١٧/٨.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٠٨ من سورة يوسف .

<sup>(</sup>٣) خالد محمد على الحاج ، كتاب مصرع الشرك والخرافة ص ١٦٤ .

وهكذا كانت دعوته إلى التوحيد في المدينة جهادا متواصلا باللسان والسنان، دعوة إلى هذه العقيدة ونشرا لها ودفاعا عنها وحماية لها، حتى انتشرت في أرجاء الجزيرة فعلا صوت التوحيد واختفى صوت الشرك ودخل الناس في دين الله أفواجا، ووقف رسول الله في وأصحابه رضي الله عنهم حماة لهذه الدعوة وهذه العقيدة ورسول الله في يبين لهم فضل الله عليهم بنعمة التوحيد وما للموحدين من عظيم الأجر ورفيع الدرجات عند رجم، ويبين لهم خطر الشرك ويحذرهم منه ويسد كل طريق يوصل إليه، قال تعالى: (لقد من الله عكى المُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهمْ رَسُولاً مِنْ أَنفُسِهمْ يُتُلُو عَلَيهمْ آيَاتِه ويُورِكِهمْ ويُعلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَهِي ضَكَلَا مُئِينَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَ

وقال سبحانه: ﴿ لَقَدْ جَاءًكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ مِالْمُؤْمِنِينَ رَوُوفُ رَحِيمٌ ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) الآية ١٦٤ من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٢٨ من سورة التوبة .

### المبحث الرابع: التوحيد أول واجب على العبد

التوحيد أول ما يجب على العبد معرفته والإقرار به، وأول ما فرضه على عباده، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾(١)

# وقوله تعالى: ﴿ فاعلم أنه لا إله إلا الله ﴾ (١)

وقوله ﷺ: ﴿ أَمَرَتَ أَنْ أَقَاتُلُ النَّاسُ حَتَى يَشْهَدُوا إِلَّا إِلَهُ إِلَا اللهِ وَإِنِي رسولُ اللهُ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله» (٣)

وقوله عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن: «إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة...» (٤) إلى آخر الحديث.

<sup>(</sup>١) الآية ٣٦ من سورة النحل.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٩ من سورة محمد .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص ١٩٧.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص ١٩٧.

والأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم كان التوحيد أو ما دعوا إليه أممهم التي أرسلهم الله إليها، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَنْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنْ اللهُ وَاجْتِنبُوا الطَّاغُوتَ ﴾.

وقص الله علينا في القرآن الكريم دعوهم فكان أول ما قالوا لأممهم: ﴿ أَناعبدوا الله ما لكم من إله غيره ﴾ .

فهو مفتاح دعوة الناس إلى ربمم، كما سبقت الأدلة على ذلك .

وهو قبل ذلك الفطرة المستقرة في النفوس في الأصل، والانحراف أمر طارئ بسبب ما يقع فيه الناس من زيغ وضلال يفسد فطرهم، عما فطروا عليه، والرسل عليهم الصلاة والسلام إنما جاءوا ليعيدوا الناس إلى ما فطرهم الله عليه من توحيده سبحانه كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ فَطُرهم الله عليه من توحيده سبحانه كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّهُمْ وأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِكُمْ قَالُوا بَلَى شَهَدُنا أَن تُقُولُوا يَوْمَ الْقَيَامَةِ إِنَّا كُمّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ \* أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَا وُنَا مِنْ قَبْلُ وكُمّا فَن فَبَلُ وكُمّا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ (١)

و كما قال تعالى: ﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخُلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) الآيتان ١٧٢، ١٧٣ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٠ من سورة الروم .

وفي الحديث: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمحسانه » (١)

وفي الحديث الآخر: «خلقت عبادي حنفاء فأخذهم الشياطين فاجتالتهم» (٢) الحديث

قال صاحب معارج القبول: "أول واجب فرضه الله عز وجل على العبيد معرفة الرحمن، أي معرفتهم إياه بالتوحيد التي خلقهم له، وأخذ عليهم الميثاق به، ثم فطرهم شاهدين مقرين به، ثم أرسل به رسله إليهم، وأنزل به كتبه عليهم" (٣)

وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله: " ولما تغيرت فطر الناس بعث الله الرسل بصلاحها وردها إلى حالتها التي خلقت عليها، فمن استجاب لهم رجع إلى الأصل، ومن لم يستجب لهم استمر على تغيير الفطرة وفسادها(٤)".

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: "وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد الخليدي في كتابه: "شرح اعتقاد أهل السنة "لأبي علي الحسين بن أحد الطبري، وهذا لعله ممن أدرك أحمد وغيره، قال الخليدي في معرفة

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ٥١.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٣) حافظ بن محمد حكمي ، معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد ٥٣/١ .

<sup>(</sup>٤) ابن قيم الجوزية - إغاثة اللهفان ١٥٨/٢.

الله: وهي أول الفرض الذي لا يسع المسلم جهله، ولا تنفعه الطاعة - وإن أتى بجميع طاعة أهل الدنيا - ما لم تكن معه معرفة وتقوى، فالمسلم إذا نظر في مخلوقات الله تعالى، وما خلق من عجائبه، مثل دوران الليل والنهار، والشمس والقمر، وتفكر في نفسه، وفي مبدئه ومنتهاه فتزيد معرفته بذلك،قال تعالى: ﴿ وفي أنفسكم أفلا تبصرون (١).

ثم يقول: "وقال شيخ الإسلام الأنصاري: في أول "اعتقاد أهل السنة وما وقع عليه إجماع أهل الحق من الأمة ": أول ما يجب على العبد معرفة الله، لحديث معاذ لما قال له النبي : «إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله - سبحانه - فأخبرهم أن افترض عليهم» الحديث رواه مسلم هكذا ورواه البخاري(٢). قال: فاعلم أن معرفة الله والإيمان به إنما يجب ويسمع، ويلزم بالبلاغ ويحصل بالتعريف.

ثم قال بعد ذلك قلت: قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له: بما ذا عرفت ربك؟ فقال: من طلب دينه بالقياس، لم يزل دهره في التباس، ضاعنا في الاعوجاج، زائغا عن المنهاج أعرفه بما عرف نفسه، وأصفه بما وصفه به نفسه "(٣) ا.هـــ

<sup>(</sup>١) الآية ٢١ من سورة الذاريات .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري مع الفتح ٣٢٢/٣ ، وصحيح مسلم بشرح النووي ١٩٦/١.

<sup>(</sup>٣) ابن تيمية ، الفتاوى ٢/٢، ٣ الحاشية .

ومعرفة الله التي سلف ذكرها المقصود بما توحيده سبحانه وتعالى أول ما يجب على العبد كما علم من الأدلة السابقة.

ولا شك أن هذه الفطرة مستقرة في النفوس وما يطرأ عليها مما يحدثه شياطين الجن والإنس هو الذي يزيغ بها عن جادة الحق، ومهما بلغ الإنسان في الطغيان والكفر والعناد تبقى هذه الفطرة لا يستطيع القضاء عليها مهما كابر في ذلك، وتظل دلائلها تظهر وهو يشعر أو لا يشعر، كما قال تعالى: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَهُا أَنفُسُهُمْ ظُلُما وَعُلُوّا فَانظُر كُيف كَانَ عَالَى المُفسِدِينَ ﴿ (١) وفرعون أعظم طاغية في البشر أنكر وجود الله، ودعا الناس إلى عبادته، وهدد موسى عليه السلام أن اتخذ إلها غيره، قال له موسى عليه السلام كما قص الله تعالى: ﴿قَالَ لَقَدْ عَلَمْتَ مَا أَنزَلَ هَوُلاءِ إِلاّ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِي لأَظُنُكَ يَا فِرْعَوْنُ مَنْبُوراً ﴾ (٢)

ثم قال وهو في أحضان الموج وقد أدركه الغرق: ﴿ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِيَ

<sup>(</sup>١) الآية ١٤ من سورة النمل.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٠٢ من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٣) الآية ٩٠ من سورة يونس.

والفطرة هي الإسلام، فطر الله عليه عباده، وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب لإزالة ما ران عليها من الباطل وتقويم ما اعوج، وحمايتها من كل فساد وانحراف، إذ الانحراف طارئ على الناسن حين تفسد فطرهم التي فطرهم الله عليها(١).

قال رسول الله ﷺ: « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمحسانه، كما تنتج البهيمة بميمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ »(٢).

ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم: ﴿ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ﴾ (٣).

وتفسير الفطرة بالإسلام هو المعروف عند عامة السلف رضي الله عنهم، لما تقدم وغيره من الأدلة الكثيرة على ذلك من كتاب الله تعالى وسنة رسوله على .

قال أبو هريرة: " الفطرة الإسلام" وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة وأحمد وابن عبد البر وغيرهم (١).

<sup>(</sup>١) انظر: إغاثة اللهفان لابن قيم الجوزية . ١٠٧،١،١٠١ ، ومنهج القرآن في الدعوة إلى الإيمان للدكتور علي بن محمد ناصر فقيهي ص ٣٩ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) البخاري مع الفتح ٢١٩/٣ .

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٠ من سورة الروم .

<sup>(</sup>٤) انظر : محموعة الرسائل الكبرى ، لابن تيمية ٣٣٣/٢ .

ومع وضوح هذه الأدلة من الكتاب والسنة، وما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان خلف من بعدهم خلف منهم من أعرض عن نصوص الكتاب والسنة وحكم عقله، ومنهم من علمها وأولها تأويلا باطلا ناتجا عن الفهم المعوج المخالف لفهم سلف هذه الأمة.

ونتيجة لذلك فقد اختلفت أقوالهم وآراؤهم في أول واجب على المكلف اختلافا كبيرا، وأطالوا الكلام فيه.

فمنهم من قال: أول واجب على المكلف المعرفة.

ومنهم من قال: أول واجب النظر .

ومنهم من قال: القصد إلى النظر.

ومنهم من حاول الجمع بين ذلك فقال: أول واحب خطابا ومقصودا: المعرفة، وأول واحب اشتغالا وأداء: القصد إلى النظر.

وأشهر من اختلف في هذه المسألة: الأشاعرة والمعتزلة، وأصلها من المعتزلة كما نقل عن أبي جعفر السنماني – وهو من كبار الأشاعرة – قوله: إن هذه المسألة بقيت في مقالة الأشعري من مسائل المعتزلة، وقد خاض في هذه المسألة خلق كثير، وفرعوا عليها بعض المسائل، وأطالوا في الكلام عنها، وخرج بعضهم عن الصواب فقال: أول واجب على العبد الشك والعياذ بالله.

قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله - في الفتح:

" وأفضى الكلام بكثير من أهله إلى الشك، وببعضهم إلى الإلحاد، وببعضهم إلى التهاون بوظائف العبادات، وسبب ذلك إعراضهم عن

نصوص الشارع وتطلبهم حقائق الأمور من غيره، وليس في قوة العقل ما يدرك ما في نصوص الشارع من الحكم التي استأثر بها، وقد رجع كثير من أئمتهم عن طريقهم حتى جاء عن إمام الحرمين أنه قال: " ركبت البحر الأعظم وغصت في كل شيء لهى عنه أهل العلم في طلب الحق فرارا من التقليد، والآن فقد رجعت واعتقدت مذهب السلف " ... هذا كلامه أو معناه وعنه أنه قال عند موته: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلوا عرفت أنه يبلغ بي ما بلغت ما تشاغلت به .. إلى أن قال القرطبي: ولو لم يكن في الكلام إلا مسألتان هما من مبادئه لكان حقيقا بالذم:

إحداهما:

قول بعضهم: إن أول واجب الشك، إذ هو اللازم عن وجوب النظر، أو القصد إلى النظر، وإليه أشار الإمام بقوله: ركبت البحر.

ثانيهما:

قول جماعة منهم: أن من لم يعرف الله بالطرق التي رتبوها، والأبحاث التي حرروها لم يصح إيمانه، حتى لقد أورد على بعضهم إن هذا يلزم منه تكفير أبيك وأسلافك، وجيرانك، فقال: لا تشنع علي بكثرة أهل النار، وقد رد بعض من لم يقل بجما على من قال بجما بطريق من الرد النظري وهو خطأ منه، فإن القائل بالمسألتين كافر شرعا، لجعله الشك في الله واجبا، ومعظم المسلمين كفار حتى يدخل في عموم كلامه السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وهذا معلوم الفساد من الدين بالضرورة وإلا فلا يوجد في الشرعيات ضروري.

وحتم القرطبي كلامه بالاعتذار عن إطالة النفس في هذا الموضع لما شاع بين الناس من هذه البدعة، حتى اغتر بها كثير من الأغمار، فوجب بذل النصيحة والله يهدي من يشاء " (١)

والحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة - كما سلف - أن أول واحب على المكلف التوحيد ومفتاحه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهو الذي فهمه سلف الأمة رضوان الله عليهم والذين اتبعوهم بإحسان الذين رزقهم الله الفهم الصحيح والفقه في الدين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في تعليقه على كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري:

"الصواب ما ذكره المحققون من أهل العلم أو أول واجب هو شهادة ألا إله إلا الله علما وعملا، وهي أول شيء دعا إليه الرسل، وسيدهم وإمامهم نبينا محمد على ، أول شيء دعا إليه أن قال لقومه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا"

ولما بعث معاذا إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله .

ولأن التوحيد شرط لصحة جميع لعبادات كما يدل عليه قوله تعالى: 

﴿ وَلُو أَشْرِكُوا لَحِبْطُ عَنْهُمُ مَا كَانُوا بِعَمْلُونَ ﴾ "(٢)

<sup>(</sup>١) فتح الباري شرح صحيح البخاري - الحافظ ابن حجر العسقلاني ٣٥٠/١٣ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري مع الفتح ٧٠/١ .

# الفصل الثالث: أنواع التوحيد

المبحث الأول: توحيد الربوبية

المبحث الثاني: توحيد الألوهية .

المبحث الثالث: توحيد الأسماء والصفات.

المبحث الرابع: منهج الرسول على في الدعوة إلى التوحيد.



## أنواع التوحيد

### التوحيد ثلاثة أنواع :

توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات.

وهذه الأنواع الثلاثة ترجع إلى قسمين هما:

أولا: توحيد المعرفة والإثبات، وهو التوحيد العلمي الخبري: وهو معرفة الله وأسمائه وصفاته، وهذا يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات.

ثانيا: توحيد القصد والطلب وهو التوحيد الطلبي الإرادي: ويتضمن توحيد الألوهية.

وفيما يلي نبذة عن أصل هذا التقسيم ثم تعريف بكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة للتوحيد:

#### أصل هذا التقسيم:

هذا التقسيم للتوحيد ليس أمرا مستحدثا اخترعه بعض العلماء من عند أنفسهم، وإنما هو تقسيم يدل عليه القرآن الكريم نفسه، فمن يتدبر آياته يجد ذلك واضحا جليا من أول سورة من سوره وهي أم الكتاب، التي ما نزل في الكتب السماوية أعظم منها، فإنما وحدها تتضمن هذه الأنواع الثلاثة للتوحيد، وهي في الوقت نفسه تتضمن القرآن الكريم كله، فقد اشتملت على الأخبار عن الله تعالى وأسمائه وصفاته، والدعوة إلى إخلاص العبادة له سبحانه، وهذه هي أنواع التوحيد.

والقرآن كله اشتمل على هذه الأنواع وبينها في أكثر من سورة، بل القرآن توحيد كله، فهو إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته، وهذا هو التوحيد العلمي الخبري الذي يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وإما دعوة إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له والأمر بصرف العبادة له دون ما سواه، وهذا هو التوحيد الطلبي الإرادي الذي يتضمن توحيد الألوهية والعبودية، أو بيان حقوق التوحيد، وإكرام أهله وثوابهم، وأخبار الشرك وأهله وبيان جزائهم وعقابهم.

ومن العلماء من كتب في ذلك واستنبطه وبينه ونص على هذه الأنواع، ومنهم أبو جعفر الطحاوي المتوفي سنة ٣٢١هـ الذي بين عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه، أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني فقال: " نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره"(١).

وهذا الذي ذكره يشمل أنواع التوحيد الثلاثة فقوله: "لا شيء مثله": أي في أسمائه وصفاته.

وقولــه: " ولا شيء يعجزه " أي في ربوبيته، وهذا توحيد المعرفة والإثبات.

وقوله: "ولا إله غيره" أي في ألوهيته، وهذا هو توحيد القصد والطلب.

<sup>(</sup>١) أبو جعفر الطحاوي ، العقيدة الطحاوية ١٧-١٩ .

ومنهم الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى ابن مندة – رحمه الله – المتوفى سنة ٣٩٥هـ في كتابه: "التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد" حيث قسم التوحيد إلى أربعة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وتوحيد أسماء الله الحسنى، وتوحيد الصفات، فجعل أسماء الله الحسنى قسما، والصفات قسما آخر.

ثم شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي رحمه الله المتوفى سنة ٧٤٦هـ يقول في شرح الطحاوية: "ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد(١).

وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية، وقد بينا ذلك في غالب كتبهما أتم بيان وفصلا الكلام عنه، وكل ما يتعلق به، وصارت كتبهما مرجع كل مطلع وباحث في ذلك .

وممن قسم التوحيد إلى الأقسام الثلاثة الشيخ ملا علي بن سلطان القاري الحنفي المتوفى سنة ١٠١٤هـ إذ يقول في شرحه الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة رحمه الله: " أقول: فابتداء الكلام سبحانه وتعالى في الفاتحة بالحمد لله رب العالمين، يشير إلى تقرير توحيد الربوبية المترتب عليه توحيد الألوهية المقتضى من الخلق تحقيق العبودية".

ثم يقول بعد ذلك: " بل غالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بل القرآن كله من أوله إلى آخره في بيالهما وتحقيق شألهما، فإن القرآن

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٨٨.

إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ولهي وإلزام بطاعة فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا، وما يكرمهم به في العقبي فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال، وما يحل بهم في العقبي من العذاب فعل بهم في الدنيا من النكال، وما يحل بهم في العقبي من العذاب والسلاسل والأغلال، فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد، فالقرآن كله في التوحيد وحقوق أهله وثوابهم، وفي شأن ذم الشرك وعقوق أهله وجزائهم" (١).

ثم من بعده ممن قسم التوحيد إلى هذه الأقسام كل العلماء الذين نهجوا منهج سلف هذه الأمة ومن أشهرهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله محدد القرن الثاني عشر الذي بين ذلك ودعا إليه وجاهد في سبيله ومن بعده أو لاده، وأحفاده رحمهم الله .

ومنهم العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني المتوفى سنة ١١٨٢هـ رحمه الله تعالى<sup>(٢)</sup>، والعلامة محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة ١٢٥٥هـ رحمه الله تعالى<sup>(٣)</sup>، وغيرهم كثير من علماء السلف قديما وحديثا.

<sup>(</sup>١) ملا علي بن سلطان القاري الحنفي ، شرح الفقه الأكبر ص ٩-١٠.

<sup>(</sup>٢) انظـر رسالة تطهير الاعتقاد لمحمد بن إسماعيل الصنعاني ص ٢٧٠، مجموعة الرسالة الكمالية رقم ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظـر الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد ص ٢٣٢ مجموعة الرسائل الكمالية رقم (٣).

## المبحث الأول: توحيد الربوبية

ومعناه: الاعتقاد بأن الله تعالى هو الرب المتفرد بالخلق والرزق، وأنه المسالك المدبر السذي بيده ملكوت كل شيء، وهو توحيد الله تعالى بأفعاله (١).

وهذا النوع من أنواع التوحيد قد أقر به الكفار، وشهد لهم القرآن بذلك، ولكن ذلك لم ينفعهم شيئا فلم يخرجهم من الكفر و لم يدخلهم في الإسلام.

قال تعالى: ﴿ وَلِئنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَحَّرَ الشَّمْسَ وَالْمَرْضَ وَسَحَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمْرَ لَيْقُولُنَّ اللَّهُ فَأَتَى مُؤْفَكُونَ ﴾ (٢)

وقال: ﴿ وَكِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَهُم كَيْقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ (")

وقال: ﴿ قُلْ مَنْ يَوْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَّبِرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَّبِرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَّبِرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَنْ يُخْرِجُ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَّبِرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَقُولُ اللَّهُ فَقُلْ اللَّهُ فَقُلْ اللَّهُ فَقُلْ اللَّهُ فَقُونَ ﴾ (١)

<sup>(</sup>۱) انظر تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص ٣٣، ودعوة التوحيد للهراس ص ٣٠.

<sup>(</sup>٢) الآية ٧٩ من سورة العنكبوت .

<sup>(</sup>٣) الآية ٦١ من سورة الزخرف .

<sup>(</sup>٤) الآية ٣١ من سورة يونس.

وقال: ﴿ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ \* سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ \* قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَا وَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ \* سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ \* قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَا وَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ \* سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَتَعَوْنَ \* قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو يُحِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ \* سَيَقُولُونَ لِلّهِ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو يُحِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ \* سَيَقُولُونَ لِلّهِ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو يُحِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ \* سَيْقُولُونَ لِلّهِ قُلْ مَنْ إِيدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو يُحِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ \* سَيْقُولُونَ لِلّهِ قُلْ مَنْ إِيدِهِ مَلَكُوتُ كُلِ شَيْءٍ وَهُو يُحِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ \* سَيْقُولُونَ لِلّهِ قُلْ مَنْ إِيدَةٍ مَلَكُوتُ كُنْ إِنْ إِيرِيْنَا لِمُعْلَمُ مِنْ الْمَعْفِي اللّهِ فَوْلُونَ إِللّهِ قُلُونَ إِلَيْهِ مَنْ مُنْ اللّهُ عَلَى إِلَى اللّهُ مُونَا لِيهِ إِلْ إِلْعُلِمِ اللّهُ عَلَى مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ فَلْ مَنْ إِيدِهِ مَلَكُونَ اللّهُ الْعَرْفَقِيلُ الْعَرْسُ الْعَلْمُ اللّهُ مُولُونَ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُولُونَ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

والآيات في هذا كثيرة كلها تدل على إقرار الكفار واعترافهم بربوبية الله تعالى، ولكن ذلك لم ينفعهم شيئا إذ لم يعترفوا بألوهيته ويخلصوا له العبادة سبحانه.

## طريقة القرآن الكريم في إثبات الربوبية لله تعالى :

القرآن الكريم آحر الكتب السماوية وناسخها، فكان لابد لأن يأتي مشتملا على الحجج والبراهين الواضحة والأدلة القاطعة التي تدعوا إلى الإيمان بالله وربوبيته وألوهيته لخلقه، وتقطع في الوقت نفسه شبه المعاندين وتحريف المنحرفين وزيغ الزائفين في كل زمان ومكان كما قال سبحانه:

# ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء ﴾

وكما قال سبحانه: ﴿ قُلُ لِئِنِ اجْتَمَعَتِ الْأِنْسُ وَالْحِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لِآيَا تُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيراً ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) الآيات من ٨٤-٨٩ من سورة المؤمنون .

<sup>(</sup>٢) الآية ٨٨ من سورة الإسراء.

وقال سبحانه: ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلَ إِلا حِنْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً ﴾ (١) فلوا ظهر الإلحاد يوما في أي صورة وتحت أي شعار وجد في أدلة القرآن القاطعة وحججه الدامغة ما يكشف زيفه ويفضح باطله ويدحض حجته، ليأخذ بأيدي الناس إلى الحق المبين الذي يصلهم برب العالمين.

وأدلة القرآن الكريم في بيان ربوبية الله تعالى لخلقه كثيرة :

منها:

١ - دليل الفطرة:

وهذا أمر داخل الإنسان نفسه مستقر في قلبه، فهو مفطور على الإقرار بأن له حالقا، وهذا هو الأصل الذي فطر عليه البشر، وما يحصل من ضلال أو انحراف أمر طارئ على هذه الفطرة السليمة.

قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَحَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرَيَّتُهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرِبِكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدُنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ \* أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرِبِكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدُنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ \* أَوْ تَقُولُوا إِنَمَا أَشُولُكُنَا بِمَا فَعَلَ أَوْ تَقُولُوا إِنَمَا أَشُولُكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ (٢).

فهذه شهادة أخذها الله على بني آدم وهم في عالم الذر أنه تعالى ربحم وخالقهم (٣)، فاستقرت معرفته فطرة في قلوب البشر، وإن دنسها

<sup>(</sup>١) الآية ٣٣ من سورة الفرقان .

<sup>(</sup>٢) الآيتان١٧٢ ، ١٧٣ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٣) انظر : كتاب الدين الخالص لصديق حسن خان ٢٩١/١ .

أو حجبها الباطل يوما ما، فإنما تظهر وتتجلى ويزول عنها هذا الحجاب والغشاوة إما إجابة لداعي الإيمان، أو تحت ضغط شدة ومصيبة، كما قال تعالى: ﴿ حَتَى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ هِمْ بِرِيحٍ طَيّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءُتُهَا رِيحٌ عَاصِفُ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانَ وَظَنُوا أَنَهُمْ أُحِيطً بِهِمْ دَعَوُا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ لِنْ أَنْجَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَ مِنَ الشّاكِرِينَ ﴾ (١)

وقوله تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ يُنَجِيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرَّعاً وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَ مِنَ الشَّاكِرِينَ \* قُلِ اللَّهُ يُنَجِيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَثْمُ تُشْرِكُونَ ﴾ (٢)

وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظَّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا تَجَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَكُلُّ خَتَّا رِكُفُورٍ ﴾ (")

وقُوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَاَئِفٌ مِنَ الشَّيْطَانُ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ سُبْصِرُونَ ﴾ (')

فالفطرة هي الأصل في البشر، والانحراف والضلال طارئ عليها بشهادة القرآن كما سبق، والأحاديث عن رسول الله على، ومنها حديث

<sup>(</sup>١) الآية ٢٢ من سورة يونس.

<sup>(</sup>٢) الآيات ٦٣ ، ٦٤ من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٢ من سورة لقمان .

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٠١ من سورة الأعراف.

أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، أو يمجسانه» (١) ولم يقل يسلمانه لأن الإسلام موافق للفطرة.

ومنها حديث عياض بن حمار أن رسول الله على خطب ذات يوم فكان مما جاء في خطبته: (( إن ربي أمرين أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا، كل مال نحلته ( منحته ) عبدا حلال، وأني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإلهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرقم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا) ((٢)

بل إن توحيد الله تعالى أمر فطري كذلك، قال تعالى: ﴿ فَاأَقِمْ وَجُهَكَ لِللَّهِ فِاللَّهِ ذَلِكَ الدّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِينَ أَكْثَرَ النَّاسِ عَلَيْهَا لا تُبْدِيلَ لِخُلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِينَ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَيعْلَمُونَ ﴾ (٣)

ولهذا كان قول الرسل عليهم الصلاة والسلام لأممهم: ﴿ أَفِي اللهُ شك فاطر السماوات والأرض ﴾ (٤) وتجد أسلوب القرآن في آيات المعرفة الفطرية

<sup>(</sup>١) البخاري مع الفتح ٢١٩/٣ .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم مع شرح النووي ١٩٧/١٧ .

<sup>(</sup>٣) الآية . ٣٠ من سورة الروم .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٠ من سورة إبراهيم .

أسلوب التذكير بهذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها والتي لأجلها أشهدهم على أنفسهم في الأزل، وشهدوا بذلك(١).

#### ٢- دليل الخلق والتدبير:

تناول القرآن الكريم قضية الخلق والتدبير تناولا فريدا، وعني بتوجيه العقول إلى النظر في آفاق الكون وآيات الله الكثيرة، وأهاب بالعقل أن يستيقظ من سباته ليتفكر في ملكوت السماوات والأرض، وما أودع فيهما من الآيات، ويكرر القرآن ذلك في أساليب متنوعة ليرى هذا الإنسان ويسمع في آفاق الكون ما يقوده إلى الإيمان بخالقه سبحانه وتعالى ويعلم أن هذا الكون لم يكن وليد الصدفة كما يزعم الملحدون الجاحدون، بل هو صنع الله الحالق المدبر، المستحق للعبادة وحده لا شريك له.

فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له أيــــة تدل على أنه واحـــد(٢).

وقد جاء الحديث في القرآن الكريم عن قضية الخلق في أغلب سوره عن خلق الإنسان وحلق السماوات والأرض والجبال والأنعام وغير ذلك

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب التوحيد وإخلاص العمل لوجه الله عز وجل لابن تيمية، تحقيق د.محمد السيد الجليند ص٢٦-٣٦. .

<sup>(</sup>٢) انظر : كتاب التوحيد وإخلاص العمل لوجه الله عز وحل لابن تيمية ، تحقيق د. محمد السيد الجليند ص ٥٤، وكتاب الإيمان في القرآن للدكتور / مصطفى عبد الواحد ص ١٦-١٦.

من الآيات وبين ما فيها من عجائب وحكم وإحكام ودقة نظام، وهي آيات كثيرة يضيق المقام عن حصرها والإحاطة بها.

ومن هذه الآيات قوله تعالى عن خلق الإنسان: ﴿ فلينظر الإنسان مم خلق \* خلق من ماء دافق \* يخرج من بين الصلب والترائب ﴾(١)

وقوله : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُثْتُمْ فِي رَبْبِ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُحَلَّقَةٍ وَغَيْرٍ مُحَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَتُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَنْ نُطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُصَلَّقَةٍ وَغَيْرٍ مُحَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَتُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَل مُسمَّى ثُمَّ نُحْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِنَبْلُغُوا أَشُدُّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَل مُسمَّى ثُمَّ نُحْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِنَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوفَى وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوفِي وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوفِي وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوفِي وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوفِي اللَّهُ مُولِكُيْلا يَعْلَمُ مَنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا ﴾ (٢)

وقوله سبحانه: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ \* ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ \*ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً

فَكَسَوْيًا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنشَأْناهُ خُلْقاً آخَرَ فَتَبَا رَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْحَالِقِينَ ﴾ (٣)

ودعا سبحانه إلى التفكير في الخلق المتقن المتناسق فقال: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا نُنْصِرُونَ﴾ (٤)

<sup>(</sup>١) الآيات من ٥-٧ من سورة الطارق .

<sup>(</sup>٢) الآية ٥ من سورة الحج .

<sup>(</sup>٣) الآياتمن ١٢-١٤ من سورة المؤمنون .

<sup>(</sup>٤) الآية ٢١ من سورة الذاريات.

وقال: ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقَ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أُولَمْ يَكْفِ بِرَبْكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ (١)

وقالُ: ﴿ يَخْلُفُكُمْ فِي بُطُونِ أَمَّهَا تِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلُمَاتِ ثلاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ فَاتَّى تُصْرَفُونَ ﴾ (٢)

ومنها قوله تعالى عن حلق السموات والأرض: ﴿إِنَّ فِي خُلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ لَآياتٍ لأُولِي الأَّلْبَابِ \* الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خُلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَامَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ (٣)

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ أَنْ تَزُولًا وَلِئَنْ زَالْنَا إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً ﴾ (')

وقوله سبحانه: ﴿ أَأْنَتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا \* رَفَعَ سَمْكُهَا فَسَوَّاهَا \* وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرِجَ ضُحَاهَا \* وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا \* أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا \* وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا \* مَنَاعاً لَكُمْ وَلأَنعَامِكُمْ ﴾ (°)

<sup>(</sup>١) الآية ٥٣ من سورة فصلت .

<sup>(</sup>٢) الآية ٦ من سورة الزمر .

<sup>(</sup>٣) الآيتان ١٦٣، ١٦٤ من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٤) الآية ٤١ من سورة فاطر .

<sup>(</sup>٥) الآيات من ٢٧-٣٣ من سورة النازعات.

وقوله تعالى: ﴿ لَخُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خُلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَيْعُلَمُونَ ﴾ (١)

وقوله تعالى: ﴿ وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُ لَا إِلهَ إِلا هُوَالرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ \* إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَا وَاتَ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَا رِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِيمَا يَنْفَعُ السَّمَا وَاللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِنْ كُلِّ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِنْ كُلِّ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ وَاللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ وَالْمَاتِ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ (٢)

وهذه قد جمعت مع خلق السموات والأرض آيات أخرى من آيات الله تعالى التي يراها البشر ويحسونها تتجلى فيها عظمة خالقها سبحانه، وآيات كثيرة تجمع عددا كبيرا من آيات الله تعالى ويعرضها القرآن للناس دلائل على الخالق سبحانه وعظمته وتدبيره وعنايته وأنه خالق كل شيء ومالكه وهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له.

ومن هذه الآيات قوله سبحانه: ﴿ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ سَلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُون \* وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّلَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ \* وَالْقَمَرَ قَدَّ رُتَاهُ

<sup>(</sup>١) الآية ٥٧ من سورة غافر .

<sup>(</sup>٢) الآيتان ١٦٤، ١٦٤ من سورة البقرة .

مَنَا زِلَ حَتَى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ \* لا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْ رِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيلُ سَابِقُ النَّهَا رِ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ (١)

ومنها قوله تعالى: ﴿ هُو الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ \* يُنْيتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيُونَ وَالتَّخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ \* وَسَخَرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنّهَا رَ وَالشّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنّجُومُ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ \* وَمَا ذَرَأً لَكُمْ فِي الأَرْضِ مُحْتِلِفاً مُستَحَرَاتُ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ \* وَهُو الذي سَحَرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُمُ فِي الأَرْضِ مُحْتِلِفا أَلُوانَهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً لِقَوْمٍ يَدَّكُونَ \* وَهُو الذي سَحَرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُمُ فِي الأَرْضِ مَا طَرِياً وَسُكُمْ وَهُدُولَ \* وَهُو الذي سَحَرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُمُ اللّهُ لَوْمَ يَدَّكُونَ \* وَهُو الذي سَحَرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُمُ اللّهُ لَوْمَ يَدُكُونَ \* وَهُو الذي سَحَرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُمُ اللّهُ لَوْمَ يَكُمُ وَلَيْكُمُ وَلَيْكُمُ اللّهُ لَوْمَ يَرْكُونَ \* وَهُو الذي سَحَرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُمُ اللّهُ لَوْمَ يَوْلَكُمُ وَلَيْكُمُ وَلَيْكُمُ وَلَيْكُمُ اللّهُ لَوْمُ وَلَيْكُمُ اللّهُ لَوْمَ يَعْدَلُونَ \* وَالنّهُ لِلْ يَحْلُقُ أَلْهُ لِهُ وَلَيْكُمُ وَاللّهُ لِلْ يَحْلُقُ أَلْهُ لِا يَحْلُقُ أَلْهُ لا يَحْلُقُ أَلْلًا لاَيْحُولَ \* وَإِنْ اللّهُ لَوْمُ وَلَا إِنَّ اللّهُ لَقُورُ وَحِيمٌ ﴾ (٢)

فبعد أن ذكر بعض آياته ونعمه بالتحصيص ذكرهم بأنه هو خالقها وخالقهم وخالق كل شيء وغيره ليس له شيء من ذلك، ثم ذكر عموم نعمته عليهم وعجزهم عن الإحاطة بها، ثم قال بعد ذلك: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ

<sup>(</sup>١) الآيات ٣٧-٤٠ من سورة يس .

<sup>(</sup>٢) الآيات من ١٠-١٨ من سورة النحل.

مِنْ دُونِ اللّهِ لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ عَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُون . إَلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةً وَهُمْ مُسْتَكْيرُونَ ﴾ يُبْعَثُون . إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةً وَهُمْ مُسْتَكْيرُونَ ﴾ (١)

والآيات في هذا كثيرة حدا ومعظم السور المكية مليئة من هذه الآيات لمن تدبرها، كلها تبين آياته سبحانه ومخلوقاته وعظيم نعمته بذلك، وتدعوهم إلى التفكر في ذلك والتدبر، وأن هذه المخلوقات والآيات العظيمة لها خالق مدير عظيم، وأن غيره لا يملك من ذلك شيئا فكلهم مربوبون مخلوقون، وأنه سبحانه هو المستحق للعبادة سبحانه دون ما سواه، وقد أمر الله الناس بالنظر في هذا الملكوت الكبير وما فيه من الآيات العظيمة، أمرهم بذلك في آيات كثيرة من كتابه الكريم، وذم من لم ينظر في ذلك ويتفكر ليقوده ذلك إلى معرفة ربه الخالق المدبر ليعلم أنه المستحق للعبادة وحده.

ومن هذه الآيات قوله تعالى: ﴿قُلِ انْظُرُوا مَاذًا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الآياتُ وَالنَّذُرُ عَنْ قَوْمِ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ (٢)

وقوله: ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْحُلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّسُأَةَ الآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٣)

<sup>(</sup>١) الآيات ٢٠ – ٢٢ من سورة الحج .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٠١ من سورة يونس.

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٠ من سورة العنكبوت.

وقوله: ﴿ أُولَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ مَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَيَأَى حَدِثٍ بَعْدَهُ وُمِنُونَ ﴾ (١)

وَقُولُه: ﴿ أَقُلُمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ \* وَالْأَرْضَ مَدَدُنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ \* وَتَزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارِكاً فَأَنْبُنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ \* وَالنَّخُلُ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعُ مَضِيدٌ \* رِزْقاً لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ مَلْدَةً مَيْتا كَذِلِكَ الْخُرُوجُ ﴿ (\*)

### المنكرون لربوبية الله تعالى :

سبق الكلام على أن معرفة الله تعالى والإقرار به أمر فطري، وأن الله قد أخذ الميثاق على عباه وهم في الأزل وهم في عالم الذر أنه ربحم فشهدوا بذلك على أنفسهم كما قال تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَتُهُمْ وأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِكُمْ قَالُوا بَلَى شَهَدُنا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُمَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ \* أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرِكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وكُمَّا ذُرِّيةً مِنْ يَعْدِهِمْ أَقَنْهِ لَكُمَّا مِنْ قَبْلُ وكُمَّا ذُرِّيةً مِنْ يَعْدِهِمْ أَقَنْهِ لَكُمَّا مِنْ قَبْلُ وكُمَّا ذُرِّيةً مِنْ يَعْدِهِمْ أَقَنْهِ لَكُمّا مِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ (٣)

<sup>(</sup>١) الآية ١٨٥ من سورة الأعراف .

<sup>(</sup>٢) الآيات ٦-١١من سورة ق .

<sup>(</sup>٣) الآيتان ١٧٢ ، ١٧٣ من سورة الأعراف .

وأقر الكفار بربوبية الله تعالى وشهد الله لهم بذلك، ولكن ذلك لم ينفعهم شيئا حيث أشركوا في ألوهيته واتخذوا شركاء وآلهة من دون الله زعموا أنما تشفع لهم عند الله.

ومع هذا فقد وحد في البشر من أنكر ربوبية الله وححدها، ونسبها إلى نفسه أو اعتقدها في غيره، وقائد هؤلاء جميعا فرعون موسى الذي ادعى الربوبية لنفسه وأرغم قومه على الاعتراف بها وأعلن ذلك فيهم كما قال الله حكاية عنه: ﴿وقال فرعون يا أيها الملأما علمت لكم من إله غيري﴾ (١) وقال: ﴿أنا ربكم الأعلى (٢)

وقال موجها الخطاب إلى رسول الله موسى عليه الصلاة والسلام حين دعاه إلى عبادة الله وحده: ﴿ لَمُن اتَّخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين ﴾ (٣)

وبلغ به الفساد والمكابرة إلى أن قال كما حكى الله عنه: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ اللهِ عَنه: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ اللهِ عَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَبُلُغُ الأَسْبَابَ \* أَسْبَابَ السَّمَا وَاتِ فَأُطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِي لَأَظُنّهُ كَاذِباً ﴾ ﴿ أَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ المُلْمُولِ اللهِ اللهِ اللهِل

<sup>(</sup>١) الآية ٣٨ من سورة القصص .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٤ من سورة النازعات .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٩ من سورة الشعراء .

<sup>(</sup>٤) الآية ٣٦ ، ٣٧ من سورة غافر .

﴿ فَأُوْقِدُ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أُطَّلِعُ إِلَى إَلِهِ مُوسَى وَإِنِّي لأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِينِ ﴾ (١)

ومثله ذلك الذي حاج إبراهيم عليه السلام في ربه وناظره إبراهيم عليه السلام في ربه وناظره إبراهيم في ربه عليه السلام فأفحمه، كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تُرَ إِلَى الَّذِي حَاجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِي الَّذِي يُحْيِي ويُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ

وكذلك الرسل احتجت بالمعجزات على أشد الخلق عنادا، وكان هذا الذي أفحم به إبراهيم عليه السلام خصمه الكافر الذي زعم أنه يحيي ويميت، فقال إبراهيم: ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَهُ لَا يَكُولُ اللَّهُ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَهُ لَا يَكُولُ اللَّهُ يَأْتُ وهو الذي احتج به موسى عليه الصلاة والسلام على فرعون، وسماه موسى شيئا بينا كما جاء في سورة الشعراء حيث قال

<sup>(</sup>١) الآية ٣٨ من سورة القصص.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٥٨ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٥٨ من سورة البقرة .

فرعونك ﴿ لَئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين ﴾ فقال موسى عليه الصلاة والسلام: ﴿ أُولُوجِئتُك بشيء مبين... ﴾ (١) الآية

ومن هؤلاء المنكرين الجاحدين لربوبية الله تعالى: الدهريون: الذين يزعمون أن العالم يسير بنفسه، وهم الذين قال الله عنهم: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلا حَيَانُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَتَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلا يَظُنُونَ ﴾ (٢)

فكذهم الله تعالى في زعمهم هذا، وبين أهم لا علم لهم بذلك، وأن مصدرهم في ذلك الظن، وغاية حجة هؤلاء حين يدعون إلى الحق، ويسمعون آيات الله غاية حجتهم طلب إخراج آبائهم وإعادهم، ورد الله عليهم في الآية التي بعد الآية السابقة فقال تعالى: ﴿وَإِذَا نُتُلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا عَلَيْهُمْ آيَاتُنَا بِنَ كُنُمُ صَادِقِينَ \* قُلِ اللّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ بَينَاتٍ مَا كَانَ حُجَمَّهُمْ إِلا أَنْ قَالُوا اثْنُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنُمُ صَادِقِينَ \* قُلِ اللّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ بَينَاتٍ مَا كَانَ حُجَمَّهُمْ إِلا أَنْ قَالُوا اثْنُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنُمُ صَادِقِينَ \* قُلِ اللّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ بَينَاتٍ مَا كَانَ حُجَمَّهُمْ إِلا أَنْ قَالُوا اثْنُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنُمُ صَادِقِينَ \* قُلِ اللّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ بَينَا مِنْ مَا لَكُوا اللّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ اللّه يُعْلَمُونَ ﴾ (٣) يُمِينُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا رئيبَ فِيهِ وَلَكِنَ أَكْثَرُ النَّاسُ لا يَعْلَمُونَ ﴾ (٣) وهؤلاء الملحدون منهم، فوصفهم - سبحانه - بعدم العلم مرة أخرى.

<sup>(</sup>١) أبو عبد الله بن الوزير، ترجيح أساليب القرآن على الأساليب اليونان ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٤ من سورة الجاثية .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٦-٢٧ من سورة الجاثية

والعجب من هؤلاء كيف يغالطون أنفسهم، ويكابرون ويجحدون فطرهم التي تقر بوجود الله تعالى، وأنه خالقهم وربمم، فينكرون ذلك وينسبونه إلى غيره كفرا وإلحادا.

ومنهم: الثنويه (٣): من المجوس الذين يجعلون للعالم خالقين، خالقا للخير وهو النور، وخالقا للشر وهو الظلمة (٤).

وكذلك: النصارى: القائلون بالتثليث، فيجعلون الآلهة ثلاثة: الأب، والروح القدس.

<sup>(</sup>١) الآية ١١٠ من سورة الأنعام .

 <sup>(</sup>٣) الثنويه: هم أصحاب الاثنين الأزليين يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان. انظر
 الملل والنحل للشهرستاني على هامش الفصل في الملل والأهواء والنحل ٨٠/٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوى لابن تيمية ٩٧/٣.

" ولما وحد في الناس من ينازع في توحيد الربوبية، ويجعل لغير الله عز وجل شيئا من الشركة معه في الخلق والتدبير، لم يهمل القرآن الكريم الاحتجاج له، بل قرره أبدع تقرير في سورة المؤمنين (مَا اتَخَذَ اللّهُ مِنْ وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إلَهِ إِذَا لَذَهَبَ كُلُ إلَهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللّهِ عَمّا بَصِفُونَ )

يقول شارح الطحاوية عن هذه الآية: فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية، دالة مثبتة مستلزمة لتوحيد الإلهية (١). ولكن هؤلاء المنكرين الجاحدين لربوبية الله جميعا وإن أنكروا ذلك وححدوه فإن الحقيقة التي ينبغي أن تعرف ألهم في أنفسهم يقرون بأن الله خالقهم وإن أنكروا ذلك في الظاهر، فهم كما قال الله: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلُما وَعُلُواً فَانْظُرْكُيْفَكَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴾ (٢)

وأول هؤلاء فرعون، الذي كشف له موسى عن حقيقته التي يخفيها ويتنكر لها، فقال له موسى كما حكى الله عنه: ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَوُلاءِ إِلاَّ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِي لأَظُنُكَ يَا فِرْعَوْنُ مَنْبُوراً ﴾ (٣)

<sup>(</sup>١) محمد خليل الهراس ، دعوة التوحيد ص ٣٣-٣٥ .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٤ من سورة النمل.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٠٢ من سورة الإسراء.

ولقد أفصح فرعون عَن هذه الحقيقة التي كان يجحدها، أفصح عنها في غير وقتها، حين عاين الموت، وأيقن بالهلاك كما قال الله عنه: ﴿حَتَى إِذَا أَدْرَكُهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلا الّذِي آمَنَتُ بِهِ بَنُو إِسْرائيلَ وَأَمَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

<sup>(</sup>١) الآيات ٢٣-٢٨ من سورة الشعراء .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٩ من سورة الشعراء .

<sup>(</sup>٣) الآية ٥٤ من سورة الزخرف.

# الْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾(١)

ومثل فرعون كل الملاحدة والدهريين، فهم في قرارة أنفسهم يعترفون بأن الله رهم وخالقهم، ولكنهم يغالطون ويكابرون هذه الحقيقة، فمعرفة الله تعالى مستقرة في الفطر، ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال: إن للعالم صانعين متماثلين في الصفات والأفعال، والثنوية من المحوس، والنصارى القائلون بالتثليث مع ما في قولهم من الكفر لم يقولوا بالتساوي بين الآلهة، فالجوس لا يسوون بين النور والظلمة، فالنور هو الأصل عندهم وهو الذي سيغلب في النهاية، والنصارى لا يقولون بتساوي الأقانيم الثلاثة، بل متفقون على أن صانع العالم واحد، ويقولون: باسم الابن والأب وروح القدس إله واحد (٢).

والقرآن قد بين أتم بيان وأقطع حجة أن الله تعالى هو وحده الخالق المالك المدبر رب كل شيء ومليكه كما سبق ذكره في الآية السابقة وهي قوله تعالى: ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَا يَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُون \* عَالِم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا نُشْرُكُونَ ﴾ (٣)

<sup>(</sup>١) الآية ٩٠، ٩١ من سورة يونس.

<sup>(</sup>٢) انظـــر: شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص ٨٠، ومدارج السالكين لابن قيم الجوزية ٢/١، ودعوة التوحيد لخليل الهراس ص ٣٣.

<sup>(</sup>٣) الآيتان ٩١، ٩٢ من سورة المؤمنون .

وقوله تعالى: ﴿أَمِ اتَخَذُوا آلِهَةً مِنَ الأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ اللَّهِ اللّهُ لَفَسَدَتًا فَسُبْحَانَ اللهِ رَبّ الْعَرْشُ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ (١)

و هذه الطريقة البينة الواضحة المستقيمة، بين القرآن ربوبية الله تعالى للناس، ودعاهم إلى رهم وخالقهم ليعبدوه وحده لا شريك له بأوضح أسلوب وأسهل طريق.

أما ما سلكه كثير من المتكلمين من مسالك عقلية لإثبات الربوبية، كالاستدلال على وجود الله تعالى عن طريق الجواهر والأعراض، إلى آخر ما يقولون في ذلك من أمور يصعب فهما حتى على المتخصص فضلا عن الجمهور، مع ما عليها من اعتراضات وما فيها من اختلاف.

وكذا ما سلكه الفلاسفة في هذا الباب من تقسيم الموجود إلى ممكن الوجود، وواجب الوجود، وما لهم من كلام حول ذلك ليس هذا مكان استقصائه ويجعلونه دليلا على وجود الله تعالى، ويسمونه علم ما بعد الطبيعة، وإمامهم في ذلك أرسطو، الذي يلقبونه المعلم الأول، وتبعهم في بعض ذلك بعض الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام كابن سينا وغيره، وخلطوا في ذلك بين ما سلكه المتكلمون وما سلكه الفلاسفة (٢).

وكلا المسلكين انحراف عن الصراط المستقيم، ينتهي بأهله إلى الشك والشطح والانحراف.

<sup>(</sup>١) الآيتان ٢١ ، ٢٢ من سورة الأنبياء .

<sup>(</sup>٢) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١٣٥/٨ ، والفتاوي١٩/١ .

والطريقة الشرعية تتضمن الخبر بالحق والتعريف بالطرق الموصلة إليه النافعة للخلق.

وأما الكلام على كل ما يخطر ببال كل أحد من الناس من الشبهات السوفسطائية فهذا لا يمكن أن يبينه خطاب على وجه التفصيل، والعلوم الفطرية الضرورية حاصلة مع صحة الفطرة وسلامتها، وقد يعرض للفطرة ما يفسدها ويمرضها فترى الحق باطلا، كالبدن إذا فسد أو مرض فإنه يجد الحلو مرا، ويرى الواحد اثنين، فهذا يعالج بما يزيل مرضه.

والقرآن فيه شفاء لما في الصدور من الأمراض، والنبي علم أن وسواس التسلسل في الفاعل يقع في النفوس، وإنه معلوم الفساد بالضرورة، فأمر عند وروده بالاستعاذة بالله منه، والانتهاء عنه كما في الصحيحين — واللفظ لمسلم — عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على « لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله» .

وفي لفظ آخر: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ فيقول الله، ثم ذكر بمثله، وزاد ورسله»

وفي لفظ آخر يقول: «من حلق كذا؟ من حلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فيستعذ بالله ولينته» هذا لفظ البخاري<sup>(۱)</sup> أو نحوه<sup>(۱)</sup>. ثم ذكر أحاديث أخرى في هذا المعنى.

<sup>(</sup>١) البخاري مع الفتح ٦/٣٣٦، ومسلم بشرح النووي ١٥٣/٢ ، ١٥٤.

ومع وضوح الأدلة على وجود الله تعالى، ومنهج القرآن المتميز في ذلك واليسير فهمه لكل أحد، واستقرار معرفة الله تعالى في الفطر، وإقرار الكفار بأن الله خالقهم وشهادة الله لهم بذلك، مع عدم انتفاعهم بذلك لإشراكهم في الألوهية فهم مشركون كافرون وإن أقروا بأن الله خالقهم، وإمامهم إبليس لعنه الله يقر بروبية الله له وهو إمام الكافرين، مع هذا كله فإن بعض الطوائف من المتكلمين المتصوفة يجعلون توحيد الربوبية غاية مطلبهم ولهاية مقصودهم.

" وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية، وأن الله رب كل شيء، ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أهم مشركون، وكذا طوائف من أهل التصوف، والمنتسبين إلى المعرفة، والتحقيق والتوحيد، غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، وأن يشهد أن الله رب كل شيء، ومليكه وخالقه، لاسيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمعروفه عن معرفته، ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفني من لم يكن، ويبقى من لم يزل، فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها"(۲).

ومما تقدم من الكلام على توحيد الربوبية يتبين لنا ما يلي:

<sup>(</sup>١) ابن تيمية ، درء تعارض العقل والنقل ٣٠٧-٣٠٦.

<sup>(</sup>۲) ابن تیمیة الفتاوی ۱۰۱/۳ – ۱۰۲

- ١- أن ربوبية الله تعلى أمر فطري مستقر في النفوس، والإلحاد والكفر
   طارئ عليها.
- ٢- طريق القرآن الكريم في إثبات ربوبية الله تعالى هي الطريقة الأصوب والأقرب للإفهام، والموافقة لأصل الفطرة، وطريقة المتكلمين والفلاسفة ومن نحا نحوهم طريقة تثير الشك أكثر مما تدعو إلى الإيمان.
- ٣- وجود من يجحد الربوبية لله ويدعيها لنفسه أو ينسبها لغيره، وجاء
   القرآن بالرد القاطع على هؤلاء وأمثالهم.
- ٤ ححود المنكرين للربوبية مخالف لما في نفوسهم، إذ هم في قرارة نفوسهم يعترفون بأن الله خالقهم.
- ٥- الحق أنه لم يوجد في البشر من يقول بوجود حالقين متماثلين متكافئين في الصفات والأفعال.
- ٦- المشركون كانوا يقرون بالربوبية لله تعالى والقرآن شهد لهم بذلك،
   وإقرارهم هذا لم ينفعهم، لعدم إقرارهم بألوهية الله عز وجل.
  - ٧- بيان القرآن الكريم للربوبية دعوة إلى توحيد الألوهية .
  - ٨- خطأ من جعل توحيد الربوبية هو المطلب الأول في التوحيد.

ومما تقدم يتضح أن هذه الشواهد التي سلف ذكرها قد حاءت لترسيخ هذا النوع من أنواع التوحيد، وحفظهم من مزالق الإلحاد، والاستدلال به على توحيد الألوهية، التي جاءت الرسل بالدعوة إليه، ولهذا فإن حماية توحيد الربوبية وبيانه للناس مطلوب للدعوة إلى توحيد الألوهية وحمايته.

### المبحث الثاني: توحيد الألوهية.

ومعناه: إفراد الله تعالى بجميعأنواع العبادة وإخلاصها له وحده لا شريك له ظاهرا وباطنا، وهو توحيد الله تعالى بأفعال العباد.

ويسمى توحيد العبادة، لأن الألوهية والعبودية بمعنى واحد، إذا معنى الإله: المعبود، قال ابن عباس رضي الله عنهما: " الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين" (١)

#### مكانته وأهميته:

هـــذا التوحيد أعظم أنواع التـــوحيد وأهمها، والمتضمن لها جميعا، ولا يصير العبد مؤمنا إلا بتحقيقه، وهو الذي لأجله خلق الله عباده، وأنزل كتبه، وبعث أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام، قال تعالى:

﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ (١)

وقال: ﴿ وَلَقَدْ بَعَنْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ﴾ (٣)

وقال: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) خليل الهراس، دعوة التوحيد ص ٣٧.

<sup>(</sup>٢) الآية ٥٦ من سورة الذاريات.

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٦ من سورة النحل.

<sup>(</sup>٤) الآية ٥ من سورة البينة .

وهو أول واحب على العبد، والذي من أحله قامت الخصومة بين الرسل وأممهم، إذ هو أول ما دعا إليه أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام فهو مفتاح الجنة ومفتاح دعوة كل نبي إلى قومه، إذ يقول لهم: (اعبدوا الله ما الكم من إله غيره)

" وهذا التوحيد هو أول الدين وآخره، وباطنه وظاهره، وهو أول دعوة الرسل وآخرها، وهو معنى قول لا إله إلا الله، فإن الإله هو المألوه المعبود بالمحبة والخشية، والإجلال والتعظيم وجميع أنواع العبادة، ولأجل هذا التوحيد خلقت الخليقة، وأرسلت الرسل، وأنزلت الكتب، وبه افترق الناس إلى مؤمنين وكفار، وسعداء أهل الجنة، وأشقياء أهل النار، قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تقون (١) فهذا أول أمر القرآن (٢).

وهو أول واجب على المكلف، كما قال رسول الله على المعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: «إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية الى أن يوحدوا الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات ... إلى آخر الحديث» (٣)

<sup>(</sup>١) الآية ٢٢ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ، تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص ٣١ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه ص ۱۹۸.

وكما قال عليه الصلاة والسلام: ﴿ أَمَرَتَ أَنْ أَقَاتُلُ النَّاسُ حَتَى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهُ إِلاَ اللهُ، وأَنْ محمدًا رسولُ الله ... إلى آخر الحديث» (١)

والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة، كلها تبين أن هذا التوحيد هو لب الإسلام وحقيقته وأساسه، كما جاء في الحديث عن النبي الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله) (٢) الحديث.

#### أدلة توحيد الألوهية:

الأدلة على هذا النوع من أنواع التوحيد كثيرة جدا من كتاب الله تعالى وسنة رسوله على، فلا تكاد تخلو سورة من سور القرآن الكريم من هذا التوحيد.

ومن هذه الأدلة: قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدَ بِعَثْنَا فِي كُلُّ أُمَّةً رَسُولًا أَنَ اعْبِدُوا اللهُ وَاجْتَنِوا الطَّاغُوتِ ﴾ (٣).

وقوله : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ إِلا نُوحِي إَلِيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاّ أَنَا فَاعْبُدُونَ﴾(٤)

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ١٩٧.

<sup>(</sup>٢) البخاري مع الفتح ٤٩/١، ومسلم بشرح النووي ١٧٦/١.

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٦ من سورة النحل.

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٥ من سورة الأنبياء .

وقوله: ﴿ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ \* يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاتَقُونَ ﴾ (١)

وقوله: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إلا هُوَ وَالْمَلاِئكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلهَ إلا أَوَالْمَلاِئكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلهَ إلا أَوَالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (٢)

وقوله:﴿وَاسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً مُبَدُونَ﴾ (٣)

وقولهِ: ﴿ أَلَا لِللهِ اللهِ اللهِ

وقوله: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ ﴾ (°)

وقوله: ﴿ وَمَا أُمِرُواً إِلا لِيَعْبُدُوا إِلَها ۗ وَاحِداً لاَ إِلَهَ إِلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يَشْرُكُونَ﴾(٢)

وسورة الكافرون بكاملها.

<sup>(</sup>١) الآية ١ ،٢ من سورة النحل.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٨ من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٣) الآية ٤٥ من سورة الزخرف .

<sup>(</sup>٤) الآية ٣ من سورة الزمر .

<sup>(</sup>٥) الآية ٥ من سورة البينة .

<sup>(</sup>٦) الآية ٣١ من سورة التوبة .

والآيات في هذا كثيرة، والأحاديث سبق ذكر بعضها، وغيرها كثير في الدلالة على هذا النوع العظيم من التوحيد والأمر به، وبيان تحقيقه والتحذير من مخالفته.

### منهج القرآن الكريم في الدعوة إلى توحيد الألوهية :

سبق الكلام على أن القرآن كله توحيد، وتوحيد الألوهية أعظم التوحيد، بل هو التوحيد كله، إذ هو متضمن له.

ولهذا جاء القرآن الكريم مبينا لهذا التوحيد، وآمرا به وداعيا إليه بأساليب متنوعة ومناسبة لمعالجة ما كان عليه الناس وقت نزول القرآن، وما يأتي بعد ذلك، من صورة ترجع في كثير من الأحيان إلى تلك الصورة الأولى التي كان عليها المجتمع الجاهلي وقت نزول القرآن من فساد في العقيدة وضلال عن الصراط المستقيم، وانحراف عن العبودية الحقة لله تعالى التي هي أشرف مقام.

"ولما كان توحيد الألوهية هو مناط الإيمان بالله ورسله كان لابد أن يعنى القرآن بتقريره والبرهنة عليه بالأدلة العقلية والبراهين الصحيحة، لأن الشرك الذي وقع فيه جميع الأمم، كان في هذا النوع، فإن عامة مشركي الأمم كانوا مقرين بالصانع، ويعترفون بتوحيد الربوبية، ولكنهم مع إقرارهم بربوبيته قد أشركوا بعبادته غيره، وكان ما عابه مشركو العرب على محمد " أن جعل الآلهة إلها واحدا" وقالوا له: " إن هذا لشيء عجاب".

ولا شك في وجب الإيمان بتوحيد الربوبية إلا أنه ليس كل الواجب، وليس هو مناط الإيمان والكفر، ولا مناط التوحيد والشرك، وليس بمحرد الإقرار به يكون الفرد موحدا " (١)

وإليك أهم الأساليب التي جاء بها القرآن الكريم في الدعوة إلى هذا النوع من التوحيد:

منها: بيان آيات ربوبيته سبحانه التي يراها الناس، ويقرون بها، وإنه سبحانه هو حالقها، ثم يختمها بالدعوة إلى أفراده سبحانه بالعبادة، فكما أنه المتفرد بهذا الحلق، فيجب أن يكون وحده سبحانه المتفرد بالعبادة لا شريك له، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ مَا أَيُّهَا النّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمُ وَالّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمُ لِعَلَّكُمْ تَقُونَ الذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ فلا تَجْعَلُوا لللهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٢)

وقوله: ﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَنْ. يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَقُونَ \* فَذِلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ فَأَتَى تَصْرَفُونَ ﴾ (اللهُ تَقُونَ \* فَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ فَأَتَى تَصْرَفُونَ ﴾ (اللهُ تَقُونَ \* فَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ فَأَتَى تَصْرَفُونَ ﴾ (المُ

<sup>(</sup>۱) ابــن تـــيمية، كتاب التوحيد وإخلاص العمل لله عز وجل، تحقيق د. محمد السيد الجليندي ص ٥٨، ٥٩

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٢١، ٢٢ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) الآيتان ٣١، ٣٢، من سورة يونس .

وقوله: ﴿ قُل الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطُفَى آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ \* أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَنْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِيتُوا شَجَرَهَا أَالَهُ مَعَ اللهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدُلُونَ \* أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلالَهَا أَنْهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً أَإِلَّهُ مَعَ اللهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ \* أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلُفًاءَ الأَرْضَ أَالَهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ ﴿ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلَمَاتِ الْبَرِ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُوسِلُ الرَّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَاللَّهُ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ أَمَّنْ يَبِدأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضَ أَإِلَهُ مَعَ اللهِ قُلْ هَا تُوا بُرْهَا تَكُمْ إِنْ كُثْتُمْ صَادِقِينَ ﴾

وقوله تعالى: ﴿ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ \* سَيَقُولُونَ اللّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ \* قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَا وَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ \* سَيَقُولُونَ اللّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ \* قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَا وَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ \* سَيَقُولُونَ اللّهِ قُلْ أَفَلا تَتَعُونَ \* فَتُلْ مَنْ بِيدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ \* فَتُمُونَ \* مَنْ مَنْ بِيدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ \* مَنْ يَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ \* سَيَقُولُونَ لِلّهِ قُلْ مَنْ بِيدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ \* سَيَقُولُونَ لِلّهِ قُلْ مَنْ إِيدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ \* سَيَقُولُونَ لِلّهِ قُلْ مَنْ إِيدَهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءُ وَلَيْهِمْ الْحَقِ وَإِنَهُمْ لَكَاذِبُونَ \* مَا اتَّتَحَذَ الللهُ

<sup>(</sup>١) الآيات من ٥٩-٦٤ من سورة النمل.

مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُصِفُونَ \* عَالِم الْغَيْبِ وَالشَّهَا دَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (١)

والآيات في هذا كثيرة جدا، وأنت ترى أن الله تعالى يبين للناس آيات ربوبيته ودلائل خلقه التي يعترفون بما ويعلمون أن الله سبحانه هو خالقها وحده ولكنهم مع ذلك يشركون في ألوهيته سبحانه غيره، فالآيات تحتج عليهم بما أقروا به من توحيد الرببوبية، فإن ذلك في الوقت نفسه دليل على توحيد الألوهية، إذ هما متلازمان، ولا يكفي الإقرار بتوحيد الربوبية وحده، بل هم كما قال الله تعالى: ﴿ وَمَا يَؤْمَنُ أَكْثُرُهُمْ بِاللَّهُ إِلَّا وَهُمْ مَشْرَكُونَ ﴾ فإن الله تعالى كما أنه الواحد في ربوبيته لا شريك له، فكذلك الواحد في ألوهيته لا شريك له، وهذا حق الله تعالى على عباده كما جاء في حديث معاذ رضى الله عنه عن النبي على أنه قال: ﴿ يَا مَعَاذَ أَتَدْرِي مَا حَقَ اللهُ على العباد، وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم، قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فقلت: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا (٢)

<sup>(</sup>١)الآيات من ٨٤–٩٢ من سورة المؤمنون .

<sup>(</sup>٢) البخاري مع الفتح ٥٨/٦، ومسلم بشرح النووي ٢٣٠/١.

" وحاجتهم إليه في عبادقم إياه وتألهم كحاجتهم وأعظم في خلقه لهم، وربوبيته إياهم، فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم، وبذلك يصيرون عاملين متحركين، ولا صلاح لهم ولا فلاح، ولا نعيم ولا لذة بدون ذلك بحال، بل من أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، ولهذا كان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولهذا كان الله إلا الله أحسن الحسنات، وكان التوحيد بقول: لا إله إلا الله رأس الأمر "(١).

 <sup>(</sup>۱) ابن تیمیة - الفتاوی ۱/۲۳.

### • ومن أساليب القرآن الكريم في الدعوة إلى الألوهية:

بيان عجز الآلهة التي يدعونها من دون الله تعالى، وإنها لا تملك لنفسها كما لا تملك لغيرها نفعا ولا ضرا من دون الله، وجاء ذلك في آيات كثيرة من كتاب الله تعالى:

منها: قوله تعالى: ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلُونَ \* وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ اللّهُ مَصْراً وَلا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ \* وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لا يَتَبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدُمُ تَصُراً وَلا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ \* وَإِنْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ أَمْ أَثْتُمْ صَامِتُونَ \* إِنَّ الّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ أَمْ أَثْتُمْ صَامِتُونَ \* إِنَّ الّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَادْعُوهُمْ فَادْعُوهُمْ فَادْعُوهُمْ فَادْعُوهُمُ أَمْ أَثْتُمْ صَامِتُونَ \* إِنَّ الّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ أَرْجُلُّ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَدْ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَدْدُ يَسْمَعُونَ فِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكًا عَكُمْ ثُمْ كِيدُونِ فَلا تُعْرَفُونَ فِي اللّهُ عَلَى الْمُعَلّمُ وَنَ بِهَا قُلُ ادْعُوا شُرَكًا عَكُمْ ثُمْ كِيدُونِ فَلا تُنْظِرُونَ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) الآيات من ١٩١-١٩٥ من سورة الأعرف.

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٢٠ ، ٢١ من سورة النمل .

والآخر: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِنَ السَّمَا وَاتِ وَالأَرْضِ شَيْناً وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ ﴾ (١)

وقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخُلُقُوا ذَبًا با وَلَو اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الذَّبَابُ شَيْنًا لَا يَسْتُنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴾ (٢)

وقوله: ﴿ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ وَقُولَ مِنْ وَقُولِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ وَقُولَ مِنْ وَقُولَ مِنْ وَقُولَ مِنْ وَقُولَ مِنْ وَقُولَ مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَطُمِيرٍ \* إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءًكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُفُرُونَ رَشِرْكِكُمْ وَلا يُنَبِّكُ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ (٣)

والآيات في هذا كثيرة تبين عجز هذه الآلهة التي اتخذوها من دون الله تعالى وألها لا تملك لنفسها ولا لغيرها نفعا ولا ضرا، بل إن الذين اتخذوها هم أنفسهم أكمل وأقدر من آلهتهم التي يعبدونها، ومنهم من يعرف عجزها وضعفها، ولكنه مع ذلك قد ارتضى ذلك لنفسه، ليعيش في حضيض الشرك وحمأة الكفر بدلا من كرم التوحيد وعزة الإيمان كما

<sup>(</sup>١) الآية ٧٣ من سورة النحل .

<sup>(</sup>٢) الآية ٧٣ من سورة الحج .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٤،١٣ من سورة فاطر .

<sup>(</sup>٤) انظــر معارج القبول لحافظ حكمي ٣٦٠-٣٦٠، وكتاب دعوة التوحيد لخليل الهراس ص ٤١-٤٠

ورد أن رسول الله على سأل حصينا والد عمران قبل إسلامه (( كم تعبد اليوم من إله؟ قال سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحد في السماء، قال الله فمن تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال : الذي في السماء، قال: ألا تسلم فأعلمك كلمات، فأسلم فقال النبي على : قل: اللهم ألهمني رشدي، وقني شر نفسى)(١).

## • ومن أساليب القرآن الكريم في الدعوة إلى توحيد الألوهية :

بيان حال عباد هذه الآلهة، والتنديد بهم، والتشنيع عليهم، ووصفهم بالضلال والغي والعمى، والبعد عن الهدى والرشاد، فآلهتهم عاجزة قاصرة وقد اتخذوها من دون الله، فهم قاصروا الأفهام ضالوا العقول، وإلا لما عبدوا آلهة هم أكمل منها وأقوى.

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُومِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ أَعْدَاءً لَهُمْ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ \* وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادِتِهِمْ كَافِرِينَ ﴾ (٢).

وقوله: ﴿ مَثْلُ الَّذِينَ اتَّحَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثْلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّحَذَتْ بَيْتاً وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكُبُوتِ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حريمة في كتاب التوحيد ص ١٢٠، والبيهقي في الأسماء والصفات ص ٥٣٤. وابن قدامة في إثبات صفة العلو رقم (٦) ص ٧٨.

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٥، ٦ من سورة الأحقاف.

<sup>(</sup>٣) الآية ٤١ من سورة العنكبوت.

وقوله: ﴿وَاتَخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلا يَمْلِكُونَ لأَنْفُسِهِمْ ضَرّاً وَلاَ نَفْعاً وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلا حَيَاةً وَلاَ نَشُوراً ﴾ (').

والآيات في هذا كثيرة تبين قصور أفهام من يشرك بالله ويتخذ من دونه آلهة عاجزة وقاصرة ليعبدها مندون الله أو يجعلها واسطة وشافعة تقربه من الله كما كان المشركون يقولون: ﴿ مَا نَعْبِدُهُمُ إِلَّا لِيُقْرِبُونَا إِلَى اللهُ رَلْفَى ﴾ (٢).

• ومن أساليب القرآن الكريم في الدعوة إلى توحيد الألوهية:

بيان ما يقع يوم القيامة بين هؤلاء المشركين وآلهتهم من براءة بعضهم من بعض، وتخليهم عن عابديهم وتنكرهم لأتباعهم، في حال هم أحوج ما يكون إلى من يشفع لهم ويدافع عنهم، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى اللَّهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ لُكُ حُبًا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى اللّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ شَدِيدُ الْعَذَابِ \* وَقَالَ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابِ \* وَقَالَ اللَّهُ شَدِيدُ الْعَذَابِ \* وَقَالَ اللَّهُ شَدِيدُ النَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) الآية ٣ من سورة الفرقان.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٣ من سورة الزمر .

الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَسَبَرًا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِهِمُ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ (١).

وقوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَثْتُمْ وَشُركاً وَهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانا تَعْبُدُونَ \* فَكُفَى بِاللَّهِ شَهِيداً وَشُركاً وُكُمْ فَزَيْلنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُركاً وُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانا تَعْبُدُونَ \* فَكُفَى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُمَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلينَ ﴾ (١).

# • ومن أساليب القرآن الكريم في الدعوة إلى توحيد الألوهية:

ما جاء في قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في دعوهم أممهم إلى توحيد الله تعالى وإفراده وحده بالعبادة، وكان ذلك مفتاح دعوة كل نبي ورسول منهم، وما جرى بينهم وبين أقوامهم لأجله من خصومة وما دارت بسببه من معارك عظيمة بالبيان والسنان، وما كان من ذلة وهلاك لأعداء الله وأعداء رسله، ونصر ومنعة وغلبة للرسل وأتباعهم، وتلك سنة الله في خلقه، وهو الذي يقول بعد ما قص دعوة عدد من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام: ﴿ وما هي من الظالمين

سعيد 🕻 (۲) .

<sup>(</sup>١) الآيات من ١٦٥، ١٦٧ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٢٨، ٢٩ من سورة يونس.

<sup>(</sup>٣) الآية ٨٣ من سورة هود .

والآيات عن قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام مع أممهم كثيرة جدا نكتفي بمثال واحد لذلك وهو قوله تعالى: ﴿أَلُّمْ مَا تُكُمْ مَنَا ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْم نُوح وَعَادٍ وَتَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لا يَعْلَمُهُمْ إلاَّ اللَّهُ جَاءَتُهُمْ رُسُلَهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَرَدُُوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَا لَفِي شَكَّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إَلَيْهِ مُربِ \* قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكَّ فَاطِر السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض بَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ دُنُوبِكُمْ وَمُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَل مُسَمَّىً قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلاّ بَشَرُ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا سِلْطَان مُيِين \* قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ تَحْنُ إِلَّا بَشَرٌّ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ مَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيكُمْ سِلُطَانِ إِلاَّ مِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَوَّكُلُ الْمُؤْمِنُونَ \* وَمَا لَنَا أَلاَّ مَتَوكَلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُنُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذُنْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَوَّكُل الْمُتَّوَّكُلُونَ \* وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكُنَّ الظَّالِمِينَ \* وَلَنُسْكِكَنَّكُمُ الأَرْضَ مِنْ مَعْدِهِمْ ذِلكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعد ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) الآيات ٩-٤ من سورة إبراهيم .

والحديث عن قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام مع أممهم في دعوهم يوضح أن توحيد الله وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له، هو المهمة الأولى للرسل عليهم الصلاة والسلام كما قال لله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ بَعَنْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتِنبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمَنْهُمْ مَنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُكذّبينَ ﴾ (١).

وممًا تقدم يتبين أهمية توحيد الألوهية المتضمن لأنواع التوحيد جميعا والمطلوب من الناس كافة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

" وإنما التوحيد الذي أمر الله به العباد هو توحيد الألوهية المتضمن توحيد الربوبية بأن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، فيكون الدين كله لله لا يخاف إلا الله ولا يدعو إلا الله، ويكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، فيحبون لله، ويبغضون لله، ويعبدون الله، ويتوكلون عليه، والعبادة تجمع غاية الحب وغاية الذل، فيحبون الله بأكمل محبة ويذلون أكمل ذل، ولا يعدلون به ولا يجعلون له أندادا ولا يتخذون من دونه أولياء ولا شفعاء كما قد بين القرآن هذا التوحيد في غير موضع، وهو فطب رحى

<sup>(</sup>١) الآية ٣٦ من سورة النحل .

القرآن الذي يدور عليه القرآن، وهو يتضمن التوحيد في العلم والقول، والتوحيد في الإرادة والعمل " (١)

فتوحيد الربوبية وحده لا يكفي، وإلا لما بعث الرسل لأن أممهم كانت مقرة به وإنما انحرافهم في جانب توحيد الألوهية، وإذاً فلا بد مع توحيد الربوبية من توحيد الألوهية المتضمن له، وتحقيق ذلك بصرف جميع العبادات لله تعالى وحده لا شريك له وإخلاصها له سبحانه دون من سواه، وذلك يشمل جميع العبادات القولية والقلبية والعملية والمالية.

#### فالعبادات القولية:

هي ما يتعلق بللسان من الدعاء والذكر والاستعاذة والاستعانة والاستعانة والاستعانة والاستغاثة والحلف وغير ذلك، فلا يصرف شيئا منه لغير الله سبحانه، وإن شابت ذلك شائبة من الشرك فقد أشرك مع الله على قدر ما اقترف من ذلك.

#### و العبادات القلبية:

وهي التي تتعلق بالقلب، وهي أهم العبادات كلها فهي أساسها وأصلها، ومن هذه العبادات الحب، والخوف، والإحلاص، والصبر، والرغبة، والرهبة... وغيرها من العبادات المتعلقة بالقلب، وأدلة ذلك كثيرة ومعروفة من الكتاب والسنة، تأمر بإحلاصها لله وتنهى عن صرفها لأحد غيره.

<sup>(</sup>١) ابن تيمية - منهاج السنة النبوية ٢/٢.

#### والعبادات البدنية:

وهي المتعلقة بالجوارح كالصلاة والصيام والحج وغير ذلك، فكلها يجب إخلاصها لله تعالى وحده لا شريك له.

#### والعبادات المالية:

وهي ما يتعلق بأموال العباد، وما يجب عليهم فيها عبادة لله تعالى وحده لا شريك له كالزكاة والنذر والصدقات المالية والذبح وغير ذلك مما يتعلق بالأموال(١).

والعبادات التي شرعها الله كلها تتضمن إحلاص الدين كله لله تحقيقا لقوله تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفًا وَيُقِيمُوا الصَّلاة وَيُوْتُوا الزَّكَاة وَدِيْلُ وَيِنُ الْقَيِّمَةِ ﴾ (٢) فالصلاة لله وحده، والصدقة لله وحده، والصدقة الله وحده، والصيام لله وحده، والحج لله وحده، وإلى بيت الله وحده (٣).

ومما تقدم من الكلام عن هذين النوعين من التوحيد وما جاء فيهما من الأدلة والشواهد يتبين لنا أن الله سبحانه وتعالى قد جعل ذلك صيانة لهذا التوحيد وترسيخا له في النفوس، وحفظا له نقيا صافيا بعيدا عن

<sup>(</sup>۱) انظر: كستاب مدارج السالكين لابن القيم ١٠٠/١ وكتاب دعوة التوحيد لمحمد خمد خليل هراس ص ٤٧-٦٩ .

<sup>(</sup>٢) الآية ٥ من سورة البينة.

<sup>(</sup>٣) ابن تيمية - اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أهل الجحيم ٨٣٠/٢ - تحقيق د.ناصر ابن عبد الكريم العقل.

مزالق الشرك والإلحاد، يربط الناس بخالقهم وإلههم وحده لا شريك له فيخلصوا له العبادة وحده، وقد بين ذلك رسوله محمد وحمل وحمى وحمى جانبه، وحذر من كل ما يدنسه أو يشوبه، وسد كل طريق يؤدي إلى الشرك، ولهى عن كل وسيلة تؤدي إليه وإن لم تكن شركا، كل ذلك حماية لجناب التوحيد الذي هو أول واجب على العبد، وأول ما دعا إليه الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه، وإمامهم وحاتمهم محمد كل الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه، وإمامهم وحاتمهم محمد كل المناه والرسل عليهم على العبد، وأول ما دعا الله وسلامه، وإمامهم وحاتمهم على العبد، وأول ما دعا الله وسلامه، وإمامهم وحاتمهم عمد الله وسلامه والمامهم وحاتمهم على العبد، وأول عليه على العبد، وأول ما دعا الله وسلامه، وإمامهم وحاتمهم على الله وسلامه والمامهم وحاتمهم على المناه والمرسل عليه ملوات الله وسلامه والمامهم وحاتمهم على المناه والمرسل عليه ملوات الله وسلامه والمامهم وحاتمهم على المناه والمرسل عليه ملوات الله وسلامه والمامهم وحاتمهم على المناه والمرسل المناه والمرسل المناه والمرسل المناه والمرسل المناه والمرسل المناه والمناه و

#### المبحث الثالث:

# توحيد الأسماء والصفات

ومعناه: الإيمان بما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله في المسته من الأسماء الحسني والصفات العلى، وأنه تعالى موصوف بها على الحقيقة كما يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فهو توحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته.

# الأسس التي يقوم عليها توحيد الأسماء والصفات:

من هذا التعريف لهذا النوع من التوحيد يتبين لنا أنه يقوم على ثلاثة أسس:

الأول: أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية، فلا نثبت لله تعالى ولا ننفي عنه إلا بدليل من الكتاب أو من السنة، إذ لا سبيل إلى معرفة ذلك إلا من هذا الطريق.

الثاني: الإيمان بأن الله تعالى لا يشبه أحدا من خلقه في أسمائه ولا صفاته كما لا يشبهه أحد من خلقه، وإن سمى أو وصف أحدا من المخلوقين بتلك الأسماء والصفات، فذلك اشتراك في اللفظ لا يوجب مماثلة المخلوقين له فيما دلت عليه هذه الأسماء والصفات، فأسماء الله تعالى وصفاته على ما يليق به سبحانه وتعالى وما يسمى به من المخلوقين أو يوصف من ذلك فعلى ما يليق بالمخلوق نفسه، فكل على ما يليق به .

وإذا علم هذا فلا حاجة إلى ما سلكه أهل الكلام من تعسف في تأويل النصوص وصرفها عن معانيها بحجة تتريه الله تعالى عن مشابحة المخلوقين (١).

قال تعالى : ﴿ لِيس كَمثُلُه شيء وهو السميع البصير ﴾ (٢).

وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره، زالت عنه عامة الشبهات وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام (٣).

قال نعيم بن حماد<sup>(٤)</sup> شيخ الإمام البخاري رحمهما الله تعالى: " من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه أو وصفه رسوله كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه، أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل<sup>(٥)</sup> "

الثالث: أن صفات الله كلها صفات كمال، فله سبحانه الكمال المطلق ،وهو المرة عن كل نقص، وكل صفة كمال تثبت للمخلوق

<sup>(</sup>١) انظر: فتاوى ابن تيمية.

<sup>(</sup>٢) الآية ١١ من سورة الشورى .

<sup>(</sup>٣) ابن تيمية - نفس المصدر ٧٦/٣.

<sup>(</sup>٤) هو نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي، أبو عبد الله المروزي، نزيل مصر فقيه عارف بالفرائض مات سنة ٢٢٨هـ. انظر تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر ٣٠٥/٢

<sup>(</sup>٥) ابن أبي العز شرح الطحاوية ص ١١٨، ١١٨ .

وأمكن أن يتصف به الله سبحانه وتعالى فهو أحق بها وأولى، وكل نقص تتره عنه المخلوق فالله أولى وأحق بالتتره عنه، ومما ينبغي معرفته في الإيمان بأسماء الله وصفاته أن يقطع الطمع في كيفيتها وألا يسأل عن ذلك، إذ لا يسأل عن صفات الله تعالى بكيف وأن يعلم مع ذلك ويعتقد أن هذه الصفات معلومة المعنى، فلم يخاطب الله تعالى عباده ويتعبدهم بأمور لا يعلمون معناها، ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله وغيره من السلف لمن سأل عن كيفية استواء الله تعالى على عرشه: " الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واحب والسؤال عنه بدعة".

وقال ربيعة شيخ مالك قبله: " الاستواء معلوم، والكيف مجهول، ومن الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا الإيمان" (١).

# أدلة هذا النوع من التوحيد :

الأدلة عليه من الكتاب الكريم والسنة النبوية الصحيحة كثيرة، فقد لا تخلو سورة من سور القرآن الكريم من ذكر اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته ومن ذلك سورة الإخلاص فهي بكاملها عن أسماء الله وصفاته، قال تعالى: ﴿ قُلُ هُواللّٰهُ أَحَدُ \* الله الصمدُ \* لم يلد ولم يولدُ \* ولم يكن له كفوا أحد ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر فتاوی ابن تیمیة ۸۸/۳ .

<sup>(</sup>٢) سورة الإخلاص.

وقد وردت أحاديث في فضل هذه السورة العظيمة منها ما أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه «أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله في فذكر ذلك، وكان الرجل يتقالها، فقال رسول الله في : والذي نفسى بيده إنما تعدل ثلث القرآن » (١).

ومن أدلة هذا النوع من التوحيد: قوله تعالى: ﴿ اللّهُ لا اِلهَ الاّ هُو الْحَيُ الْقَيْومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا تَوْمُ لَهُ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَنْ ذَا الّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاّ إِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيديهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ مِسْيُ مِنْ عِلْمِهِ إِلاّ بِمَا عِنْدَهُ إِلاّ إِلاَّ إِلاَّ إِلاَّ اللّهُ عَلَيْهُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُو الْعَلِي الْعَظِيمُ ﴾ (٢) شاء وسعاته، وهي أعظم آية وقد اشتملت على عدد من أسماء الله تعالى وصفاته، وهي أعظم آية في القرآن كما أخبر عن ذلك رسول الله على، فقد أخردج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ورسول الله عنه قال: قال رسول الله ورسول الله عنه قال: قال وسول الله ورسول الله عنه قال: قال وسول الله ورسوله أعلم، قال: قلت: ﴿ الله لا الله الا هو الحي القيوم ﴾ قال فضرب في صدري: والله ليهنك العلم أبا المنذر » (٣).

<sup>(</sup>١) البخاري مع الفتح ٥٩/٥، ٥٩.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٥٥ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم بشرح النووي ٩٣/٦.

ومنها قوله تعالى : ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ \* هُوَ اللَّهُ الْدِي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْمَهَيْمِنُ الْمُعَيْمِنُ الْمُعَيْمِنُ الْمُعَيْمِنُ الْمُعَيْمِنُ الْمُعَيْمِنُ الْمُحَقِّرُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ \* هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْعَرَيْزُ الْجَبَّارُ الْمُنَكِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ \* هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْعَرِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (١) لَهُ اللَّمْ اللَّهُ عَلَى السَّمَا وَاتِ وَالأَرْضِ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (١) لَهُ اللَّهُ عَلَى السَّمَا وَاتِ وَالأَرْضِ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (١) والآيات في هذا كثيرة جدا.

ومن السنة قوله الله اللهم رب السماوات السبع والأرض رب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، مترل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أقض عني الدين واغنني من الفقر» (٢).

ومنها قوله ﷺ: «يترل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى تلك الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له » (٣).

والأحاديث في ذلك أيضا كثيرة جدا .

<sup>(</sup>١) الآيات من ٢٢-٢٤ من سورة الحشر .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي ٣٦/١٧ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري مع الفتح ٢٩/٣.

# مناهج المتكلمين في أسماء الله وتعالى وصفاته :

تقدم فيما سبق الكلام عن مذهب السلف في أسماء الله تعالى وصفاته، وأنه المنهج الحق الذي لا يجوز العدول عنه، فهو الموافق لما جاء عن الله عز وجل، وعن رسوله في وتشهد له الفطر السليمة والعقول المستقيمة، ناهيك عما في القرآن والسنة من أدلة دامغة.

إلا أن أقواما ساءت أفهامهم وزلت أقدامهم، وعميت بصائرهم عن معرفة هذا الحق وسلوك سبيله وسلكوا في هذا الباب مناهج مختلفة مرجعهم فيها عقولهم القاصرة وأفهامهم العاجزة، فخبطوا في ذلك خبط عشواء حتى انتهى الأمر بأكثرهم إلى الحيرة والشك، ومن اشهر مناهجهم:

#### منهج أهل التشبيه:

وهم الذين جعلوا صفات الله تعالى من جنس صفات المخلوقين، وقاسوها عليها، فلم يفهموا منها إلا مثل للمخلوقين، وأنه لا حقيقة لها سوى ذلك، وأن هذا هو ما يعقل منها، والله لا يخاطب الناس بما لا يعقلون (١).

ولا شك أن هذا فساد في الفهم وانحراف في الاعتقاد، وعمى في البصائر، إذ يحصرون ذلك فيما يشبه المحلوق، ولو رزقوا صحة في الفهم وسلامة في الاعتقاد لعلموا يقينا أن صفات الله سبحانه ثابتة له على ما

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الصواعق المترلة لابن قيم الجوزية ٢٥١/١ .

يليق بجلاله وعظمته لا بشبه صفات المخلوق، إذ صفاهم على ما يليق هم، قال سبحانه: ﴿ لِيسَ كَمْتُلُهُ شَيَّ وهو السميع البصير ﴾ .

# ♦ أهل التأويل :

ومنهم الجهمية والمعتزلة، ومنهجهم: "أن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول في أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني، ولم يبين لهم تلك المعاني، ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم، ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص من مدلولها ومقصوده امتحالهم وتكليفهم واتعاب أذهالهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه، ويعرفوا الحق من غير جهته، وهذا قول المتكلمة والجهمية والمعتزلة، ومن دخل في شيء من ذلك "(1).

فحقيقة مذهبهم ألهم يقررون أن الصفات لا تدل على حقائق معانيها، فيؤولون ذلك إلى معان أخرى، كتأويلهم اليد بالنعمة، والاستواء بالاستيلاء وغير ذلك، وبناءً عليه فإن صفات الله لا تدل على ما وصف به نفسه حقيقة بل مجازا، فحكموا عقولهم في ذلك واضطربوا فيه اضطرابا كبيرا، "وهم أشد الناس اضطرابا، إذ لم يثبت لهم قدم في الفرق بين ما يتأول وما لا يتأول، ولا ضابط مطرد منعكس تجب مراعاته، وتمتنع خالفته " (٢).

<sup>(</sup>١) ابن تيمية - الفتوى الحموية الكبرى ص ٣٧-٣٨.

<sup>(</sup>٢) انظر : كتاب الصواعق المترلة لابن قيم الجوزية ١ / ٢٤٥ .

ولا ريب أن هذا تحكيم للعقل في نصوص الكتاب والسنة، بل تقديم له عليهما، وفتح لباب الضلال والانحراف، فكل طائفة لا تقبل عقول أهلها أمرا تؤوله ليوافق العقل، وهذا باب واسع لا ينحصر، يفقد معه الفهم الصحيح لمعاني كتاب الله تعالى وسنة رسوله في وتنعدم الثقة بدلالتهما، وإرشادهما للعباد، إذ اصبح الميزان هو العقل، والعقول تختلف وتتفاوت. (١)

#### أهل التفويض :

ومنهجهم: أن نصوص الصفات من آيات وأحاديث لا تعقل معانيها، ولا يعلمها إلا الله، وأن الرسول لله لا يعلم معانيها ولا جبريل ولا السلف السابقون، ثم تناقضوا في ذلك:

فمنهم من قال : تحري على ظواهرها وتأويلها بما يخالفه باطل، ولا يعلم تأويلها إلا الله.

ومنهم من يقول: المعنى المراد بها خلاف مدلولها الظاهر، ولا يعلم هذا المعنى أحد من الأنبياء ولا غيرهم.

وهذا تناقض عحيب، إذ يقولون تجري على ظاهرها، ثم يقولون الظاهر غير مراد، ويقولون مع هذا لها تأويل لا يعلمه إلا الله، وهذا يخالف معنى التفويض الذي حقيقته ألا يحكم المفوض بنفي ولا إثبات.

<sup>(</sup>١) انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص ٢١٦

ومنشأ غلطهم وتناقضهم ألهم جعلوا نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، فضلوا بذلك عن الفهم الصحيح الذي فهمه سلف الأمة وأتباعهم بإحسان، إذ لم يرد عنهم ألهم جعلوا نصوص الصفات من المتشابه، وفهموا وبينوا معنى قوله تعالى: ﴿ وما يعلم تأويله إلا الله ﴾ وعقلوا المعنى الصحيح للتأويل من تفسير الشيء أو حقيقته التي يؤول إليها.

ومنهج أهل التفويض هذا له نتائجه الخطيرة التي من أخطرها :

أ-أن الله أمر الناس بألفاظ مجردة لا يعلمونها ولا يعقلون معانيها، وهو في الوقت نفسه يأمرهم بالتدبر والتفكر في أمور لا يعلمها حتى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فضلا عن غيرهم.

ب- أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم حاهلون برهم لا يعلمون ما وصف به نفسه، وكانوا يكلمون الناس ويبلغوهم ما لا يعلمون معناه .

ت- أن هذا يؤدي إلى إنكار صفات الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة وتعطيلها ورد ما رضيه الله تعالى لنفسه ورضيه له رسوله عليه الصلاة والسلام<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر : موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول بهامش منهاج السنة لابن تيمية ١/

#### المبحث الرابع:

#### منهج الرسول ﷺ في دعوته إلى التوحيد

سبق الكلام عن الحالة التي وصلات إليها جزيرة العرب قبيل مبعث رسول الله ﷺ وما بلغته من انحطاط عقدي وخلقي واجتماعي ، حتى مقت الله تعالى أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ثم تدارك من شاء منهم برحمته إذ بعث نبيه ورسوله محمدا على رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا، فهدى به من شاء هدايته فأخرجهم من الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الهدى ومن الغي إلى الرشاد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وبلغ رسول الله عليه الصلاة والسلام دعوة ربه كما أمره ربه وجاهد في سبيله حق الجهاد حتى أتاه اليقين وانتشرت هذه الدعوة في العالمين ، وربي عليها أصحابه رضى الله عنهم في مكة ثلاث عشر سنة ثم في المدينة فكانوا خير من حمل لواء هذه الدعوة دعوة التوحيد وبلغوها إلى الناس وجاهدوا في سبيلها وحموا حماها يقودهم رسول الله على ، ومن بعده خلفاؤه الراشدون الذين أوصى عليه الصلاة والسلام باتباع هديهم، واقتفاء أثرهم، وكذلك سائر الصحابة جاهدوا في سبيل هذه الدعوة ونشرها والدفاع عنها وحمايتها من كل شك وشرك كما علمهم رسول الله ﷺ ورباهم .

وفيما يلي سأتحدث عن المنهج الذي نهجه رسول في دعوته إلى توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة وترسيخ هذا النوع من التوحيد في نفوس الأمة، وتحصينها من الوقوع فيما يناقضه أو يخالفه، إذ هو أول واجب

على العبد، وأساس إيمانه وإسلامه، كما هو محور دعوة الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام.

والحديث عن ذلك فيما يلي:

# أولا : بيان أن دعوته ﷺ إنما كانت تدور حول تحقيق التوحيد

تقدم الكلام عن دعوة الأنبياء والرسل وألها كانت كلها إلى التوحيد، كما جاء بيان ذلك في القرآن الكريم، فكلما انحرف الناس عن عقيدة التوحيد واندرست معالمه، بعث الله رسولا يجدد هذه الدعوة، ويعيد الناس إلى الصراط المستقيم، ويجدد لهم ما اندرس من هذه العقيدة ، التي هي أول واجب عليهم، وأساس كل عمل يعملونه طاعة لرهم، فمن أجل ذلك خلق الله الخلق، وبعث الرسل وأنزل الكتب، وبسببه قامت الخصومة بين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وبين أعدائهم في كل زمان ومكان، وفي سبيله جاهد الرسل وأتباعهم، وكذلك كان رسول الله عمد على فهو خاتم الأنبياء والرسل ورسالته خاتمة الرسالات، وبعثته لجميع العالمين، ﴿ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذبوا ﴾ (١)

وقال عليه الصلاة والسلام: « أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي ، وذكر منها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ، وبعثت إلى الناس عامة » (٢).

<sup>(</sup>١) الآية ٢٨ من سورة سبأ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري مع الفتح ١/٤٣٥ .

فكانت دعوته عليه الصلاة والسلام أعظم دعوة إلى التوحيد، فالقرآن كله يدعو إلى التوحيد ويأمر به ويبين الأدلة ويضرب الأمثلة لتقريره والنهي عما يخالفه من الشرك وغيره، ويحكي أخبار أهل التوحيد من الرسل وأتباعهم وكيف كانت العاقبة لهم، وأخبار أعدائهم ، وكيف كانت الدائرة عليهم ، وما وعد الله أهل توحيده من ثواب ونعيم وما توعد به أعداءهم من عقاب وعذاب .

وكان رسول الله على يتلو ذلك على الناس ويبينه لهم قولا وعملا في مكة ثلاث عشرة سنة، وعشر سنوات في المدينة كلها كانت في سبيل دعوة التوحيد، باللسان والسنان ، والحجة والبيان ، يرسل الرسل ويأمرهم بأن يكون التوحيد أول ما يدعون إليه الناس كما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن وقال له : « فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله » (۱).

وكان يكتب الرسائل إلى الملوك يدعوهم وأقوامهم إلى توحيد الله ويحذرهم من الشرك به سبحانه ويحملهم إثم من تبعهم على ما هم عليه.

وحين أذن الله له في الجهاد أعلن في الناس قوله على (( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ) (٢) وفي الوقت نفسه يبين لأصحابه مكانة هذا التوحيد وفضله، وينهاهم عن كل

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ١٩٨ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص ١٩٧.

ما يدنسه أو يكون ذريعة إلى ما يخالفه ، صيانة لهذا التوحيد وحماية له من كل ما يعارضه.

# ثانيا: الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك

وهذا أساس دعوةته عليه الصلاة والسلام ومن قبله جميع المرسلين، كما قال تعالى: ﴿ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت﴾ (١).

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ إِلاّ رِجَالاً نُوحِي إَلِيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُثْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ (٢).

وكما سبق ذكره أن دعوة الرسول الله كانت كلها إلى التوحيد ، وتفصيل ذلك سيأتي، وفي هذا المبحث سأذكر أمثلة مما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في دعوته لهذا التوحيد ولهيه وتحذيره من الشرك.

منها: قوله ﷺ: ﴿ أَمَرَتَ أَنْ أَقْتَلَ النَّاسَ حَتَى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهُ إِلاَّ اللهِ وَأَنْ مُحَمَدُ رَسُولُ اللهِ ... ﴾ الحديث (٣).

وقوله عليه الصلاة والسلام كما سبق ذكره في بعثه لمعاذ رضي الله عنه : « إنك تأتي قوما أهل كتاب ... » الحديث (٤).

<sup>(</sup>١) الآية ٣٦ من سورة النحل.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٥ من سورة الأنبياء .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ١٩٧.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ١٩٨.

وقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه معاذ رضي الله عنه قال: «كنا رديف النبي على حمار فقال لي: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد، وما حق العباد على الله ؟ فقلت: الله ورسوله أعلم، قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به، فقلت يا رسول الله : أفلا أبشر الناس، قال: لا تبشرهم فيتكلوا» (١).

وما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله على قال: « من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله حرم الله عليه النار»(٢).

وما رواه جابر رضي الله عنه أن رسول الله على قال: « من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل النار »(٣).

وما رواه ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: « من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار» (٤٠).

وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه وقد كانوا مع رسول الله ﷺ في عزوة تبوك ثم ذكر من حديثه فقال رسول الله ﷺ : « أشهد أن لا إله إلا الله وإنى رسول الله لا يلفى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة»(°).

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي ١/٥٥، ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم بشرح النووي ١/١٩.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم بشرح النووي ١٧٦/٨.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم بشرح النووي ١/٥٥، ٥٧ .

وما رواه حندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي على قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «أني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذي خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، أني ألهاكم عن ذلك » (1).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله على قال : « لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله» (٢٠).

والأحاديث في هذا الموضوع كثيرة جدا، منها ما يأمر بالتوحيد، ومنها ما يحذر من الوسائل وينهى عنه، ومنها ما يحذر من الوسائل والذرائع المفضية إلى الشرك حتى ولو لم تكن شركا، كل ذلك لتقرير هذا التوحيد وترسيخه في القلوب وصيانته من كل ما يخالفه.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي ٧/٣٧٨ ، ٣٧٨ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري مع الفتح ٢/٨٧٦ .

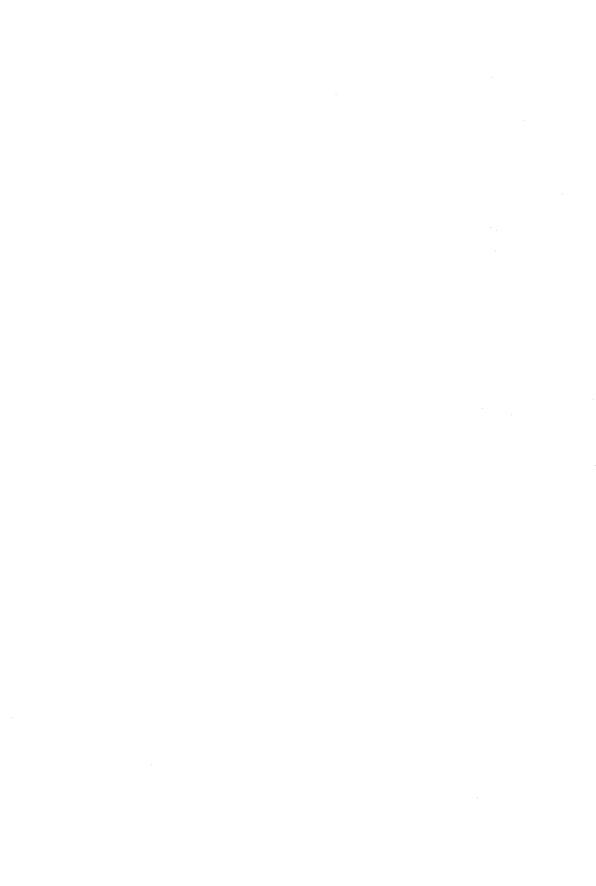

# الفصل الرابع أنواع الشرك..

المبحث الأول: الشرك الأكبر.

المبحث الثاني: الشرك الأصغر.

المبحث الثالث: الشرك الخفي.



كما أن التوحيد أنواع فكذلك الشرك أنواع بينها رسول الله وحذّر من الوقوع فيها حماية لجناب التوحيد وحرصاً على أهله من الشرك أيا كان نوعه لأنه إما أن يخرج صاحبه من الإسلام ويحرمه نعمة التوحيد، ويورده النار وبئس المصير، وإما أن ينافي كماله فيحرم العبد تمام نعمة التوحيد، وقد ينتهي به إلى الخروج من الإسلام آخر الأمر، أو يخدش توحيده ويلوث صفاءه.

# المبحث الأول: الشرك الأكبر

وهو اتخاذ الأنداد من دون الله، ودعوهم ومحبتهم والتقرب إليهم من دون الله تعالى، وهو أعظم الذنوب، وأشد المحرمات لا يغفره الله تعالى لمن لم يتب منه توبة نصوحا، ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا. قال تعالى: ﴿إِنَّ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلاً عيداً ﴾(١).

وقال: ﴿قُلْ تَعَالُوا أَتُلْ مَا حَرِمُهُ رَبُّكُمُ عَلَيْكُمُ أَلَّا تَشْرَكُوا بِهُ شَيًّا ﴾(٢).

وقال: ﴿وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ﴾(٣).

<sup>(</sup>١) الآية ١١٦ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٥١ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٣) الآية ٧٢ من سورة المائدة.

وقال: ﴿إِن الشرك لظلمُ عظيم﴾(١).

وقال: ﴿ومن شرك بالله فقد افترى إثما عظيما ﴾(٢).

وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود الله أن رسول الله الله قال: «من مات وهو يدعو لله نداً دخل النار»(٣).

وعنه هله قال: «سألت رسول الله الله الله على الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله نداً وهو خلقك» (٤).

وهذا النوع من أنواع الشرك ينقسم إلى أقسام:

أحدها: شرك الدعاء:

كما قال تعالى: ﴿ فَإِذَا رَكُبُوا فِي الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البرإذا هم شركون ﴾ (٥).

وهذا إخبار عن حال المشركين وألهم في حال الرخاء يدعون غير الله ويسألون غيره، فإذا نزلت بهم مصيبة لجأوا إلى الله وسألوه كشف الضر عنهم، حتى إذا كشفه عنهم واستجاب لهم وتحقق مطلبهم عادوا إلى ما

<sup>(</sup>١) الآية ١٣ من سورة لقمان.

<sup>(</sup>٢) الآية ٤٨ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص ٢٨٨.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري مع الفتح ١٦٣/٨.

<sup>(</sup>٥) الآية ٦٥ من سورة العنكبوت.

كانوا عليه من الشرك بالله والإعراض عنه، ثم خلف من بعدهم خلف أشد منهم شركا وإعراضا فهم على شركهم وعنادهم في الرخاء والشدة فهم أسوأ حالا من أسلافهم.

فهؤلاء أشركوا مع الله تعالى غيره في الدعاء الذي هو العبادة، كما يفعله مشركوا اليوم ممن ينتسبون إلى الإسلام، وهو منهم براء كغلاة المتصوفة والرافضة وأضراهم.

الثاني: شرك النية والقصد والإرادة:

ومن أدلته قوله تعالى: ﴿من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا بعملون﴾(١).

وقوله تعالى: ﴿من كان يريد العاجلة عجّلنا له فيها نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك مخطورا ﴾(٢).

<sup>(</sup>١) الآية ١٥ من سورة هود.

<sup>(</sup>٢) الآيات من ١٨ - ٢٠ من سورة الإسراء.

الثالث: شرك في الطاعة:

وذلك بطاعة غير الله تعالى في معصيته سبحانه، كطاعة العلماء والأمراء والسلاطين وغيرهم، إذ «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» و (إنما الطاعة في المعروف».

فمن أطاع أحداً في تحليل ما حرم الله تعالى أو تحريم ما أحله فقد اتخذ ذلك المطاع ربا من دون الله بقدر طاعته له، قال تعالى: ﴿ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح بن مربم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما شركون ﴾ (١).

الرابع: شرك المحبة:

بأن يصرف المحبة لغير الله تعالى مما يجب أن يكون لله، ومن أدلته قوله تعالى: ﴿ وَمِن النَّهُ وَالذَّيْنِ المنوا أَنْدادا يحبونهم كحب الله، والذين امنوا أشد حيا لله ﴾ (٢).

وقوله ﷺ: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار»(").

<sup>(</sup>١) الآية ٣١ من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٦٥ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) البخاري مع الفتح ١/٠١، ومسلم بشرح النووي ٦٦/١.

فهذه أقسام الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة، ويخلده في النار إذا لم يتب منه ولا يقبل الله منه عملا، كما قال تعالى عن المشركين: ﴿وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءا منثورا ﴾(١).

وقال مخاطبا رسوله ﷺ: ﴿ ولقد أُوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أُشركت ليحبطن عملك، ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ﴾ (٢).

وقال بعد ذكر عدد من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام: (ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون (٣).

<sup>(</sup>١) الآية ٢٣ من سورة الفرقان.

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٦٥، ٦٦ من سورة الزمر.

<sup>(</sup>٣) الآية ٨٨ من سورة الأنعام.

#### المبحث الثابي:

#### الشرك الأصغر .

وهو دون الشرك الأكبر لا يخرج من الملة، ولا يخلد صاحبه في النار، ولا يحبط غيره من الأعمال، وهو مع هذا أكبر الكبائر، ومن أشد الذنوب، وصاحبه على خطر عظيم قد يصل به على الشرك الأكبر، وأنواعه كثيرة — منها:

# الحلف بغير الله تعالى:

قالﷺ: ﴿ مَن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، (١).

#### وقول: ما شاء الله وشئت:

لقوله ﷺ: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان»(٢).

ولما قال رجل لرسول الله ﷺ: ما شاء الله وشئت. قال: ﴿أَجعلتني للهُ اللهُ عِلَى اللهُ اللهُ وحده﴾ (٣).

#### ومنها: الرياء:

وهو العمل أو تحسينه أو تركه من أجل الناس، وفي الحديث عن رسول الله ﷺ: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد ٣٤/٢. وقد صححه الحاكم وأقره الذهبي.

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد ٥/٤/٥. وسنن البيهقي ٢١٦/٣ وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد ٢١٤/١، وهو حديث حسن .

فقال: الرياء))(١). قال شداد بن أوس ﷺ: ((كنا نعد الرياء على عهد رسول الله ﷺ الشرك الأصغر))(٢).

وغير ذلك من الشرك في الأمثال والأقوال فيما هو دون الشرك الأكبر، وقد يكون هذا شركا أكبر حسب قصد فاعله أو قائله.

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد ٥/٨٢٥. النسائي وابن معين وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) تيسير العزيز الحميد ص ٥٣٢.

#### المبحث الثالث:

# الشرك الخفي

وهو الشرك في الإرادة والنيات كالرياء والسمعة، وهو الذي لا يكاد يسلم منه أحد إلا من عصمه الله تعالى، كما قال رسول الله على: «أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، فقال له من شاء الله أن يقول: وكيف نتقيه يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه»(١).

ويمكن تقسيم الشرك بالنسبة إلى أنواع التوحيد إلى ثلاثة أقسام:

#### القسم الأول: الشرك في الربوبية:

وهو نوعان:

شرك التعطيل: وهو أعظم أنواع الشرك وأقبحها، فالتعطيل أصل كل شرك وإلحاد، كشرك فرعون، وشرك الفلاسفة ومن شابههم من الملاحدة وأهل وحدة الوجود كابن عربي، وابن سبعين وابن الفارض، وكذا من عطل أسماء الرب وصفاته كغلاة الجهمية والقرامطة.

وشرك من جعل مع الله إلها آخر ولم يعطل أسماؤه ولا صفاته ولا ربوبيته: كشرك النصارى والقائلين بأن الله ثالث ثلاثة، والمجوس الذين يقولون بإلهين للخير والشر وهما النور والظلمة.

ومثلهم عباد الكواكب وغلاة عباد القبور الذين يرون الأولياء لهم

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد ٤٠٣/٤ من حديث أبي موسى. وهو حديث حسن.

قدرة بعد موهم على تفريج الكربات وقضاء الحاجات(١).

# القسم الثاني: الشرك في الألوهية:

وهو شرك الجاهلية الذي كانوا يعترفون بربوبية الله تعالى ولكنهم يشركون معه في ألوهيته أصنامهم ومعبوداهم ويقولون كما حكى الله عنهم: ﴿ مَا نَعْبُدُهُمُ إِلاَ لِيقَرِبُونَا إِلَى اللهُ زَلْفَى ﴿ '').

فلم يقبل ذلك منهم ولم ينفعهم إقرارهم واعترافهم بربوبية الله تعالى مع شركهم في ألوهيته، وهذا الشرك أكثر شرك أهل الأرض، وهو الذي من أجله بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزلت الكتب وقامت بسببه الخصومة بين الرسل وأممهم، ويدخل تحت هذا القسم من الشرك: الشرك الأكبر، والأصغر، واللذان سلف الكلام عنهما "".

# القسم الثالث: الشرك في الأسماء والصفات:

وهو نوعان:

أولهما: شرك من شبه الله تعالى بخلقه كمن يقول: له يد كيدي، أو استواء كاستوائي، أو سمع كسمعي أو نحو ذلك، وهذا هو شرك المشبهة.

<sup>(</sup>۱) انظر: كتاب التوضيح عن توحيد الخلاق في حواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، تأليف سليمان ابن عبد الله بن محمد ابن عبد الوهاب ص ١٦٤، ١٦٤ وص ١٦٨، ١٦٩، وكتاب تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد للمؤلف نفسه ص ٤٤، ٤٤.

<sup>(</sup>٢) الآية ٣ من سورة الزمر.

<sup>(</sup>٣) انظر المصدرين السابقين.

وثانيهما: تسمية الآلهة بأسماء الله تعالى كتسمية المشركين آلهتهم بأسماء مشتقة من أسماء الله تعالى: ﴿ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ﴾(١).

قال ابن عباس على: يلحدون في أسمائه: يشركون، سموا اللات من الإله، والعزى من العزيز.

<sup>(</sup>١) الآية ١٨٠ من سورة الأعراف.

# الفصل الخامس منهج الرسول على في هماية التوحيد.

المبحث الأول: حمايته توحيد الربوبية.

المبحث الثاني: حمايته توحيد الألوهية.

المبحث الثالث: حمايته توحيد الأسماء والصفات.



#### الفصل الخامس:

#### منهج الرسول ﷺ في حماية التوحيد .

تقدم الكلام عن منهجه عليه الصلاة والسلام في دعوته إلى التوحيد، وجهاده في سبيله، وكيف كانت دعوته عليه الصلاة والسلام كلها تدور حول التوحيد، وتحقيقه، وترسيخه في النفوس؛ لأنه أول واجب على العبد، وأساس إيمانه، كما كان مفتاح دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وفي الوقت نفسه بين الشرك المضاد لهذا التوحيد وحذر منه، ولهي عنه وبين أنواعه، وخطورته على الناس وعواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة.

سار عليه الصلاة والسلام على هذا المنهج وربى عليه أصحابه رضي الله عنهم حتى علت كلمة التوحيد، ورفرفت راية العقيدة، واختفى الشرك، وتحطمت معاقله، وسار الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. واستمر جهاد رسول الله على بعد ذلك في حماية هذا التوحيد، وحراسة

واستمر جهاد رسول الله على بعد دلك في حماية هذا التوحيد، وحراسة حماه، وكان عليه الصلاة والسلام دائم التعليم لأصحابه يبين لهم فضل الله عليهم هذا التوحيد وما أعد لأهله من الأجر العظيم والثواب الجزيل، ويحذرهم وينهاهم عن كل ما يخالفه أو يخل به، أو يكدر صفوه، أو يكون ذريعة إلى شيء من ذلك، وما توعد الله به أعداء توحيده، وحصوم أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام الذين أرسلهم ليخرجوا الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد.

#### المبحث الأول:

# منهجه عليه الصلاة والسلام في حماية توحيد الربوبية .

عني الرسول على النوع من التوحيد عناية كبيرة مع أنه بعث في مجتمع لا ينكر ربوبية الخالق سبحانه وتعالى، فأكد على هذا النوع من التوحيد، وبيّن دلائله، وشواهده، وجاءت الآيات والأحاديث تبيّن ذلك وتؤكده لأمور أهمها:

- ا) بيان أن الله تعالى هو المتفرد بالربوبية المطلقة التي لا يشاركه فيها أحد، فهو رب كل شيء ومليكه، وهو القادر على كل شيء، وله الخلق والأمر كلهم مخلوقون مربوبون، وهذا يستدعي العناية والحماية له لما له من أهمية في معرفة العبد ربه عز وجلّ، ولما له من ارتباط بغيره من أنواع التوحيد الأخرى.
- ۲) أنه وجد من أنكر ربوبية الله تعالى، ونسب ما يجب لله لغيره، وإن
   كان ذلك قليلا، فكان لا بد من بيان ذلك والرد عليه.
- ٣) أنه قد يأتي في زمن من الأزمنة من يقع في مثل ذلك، كما هو الحال في زماننا الذي انتشر فيه الإلحاد وإنكار ربوبية الله عز وجل، كالشيوعية الملحدة، وما يعتقده غلاة الصوفية في أوليائهم وغلاة الرافضة في أثمتهم، فكان من الضروري، العناية بهذا النوع من التوحيد.
- إلزام الذين يقرون بهذا النوع بلإقرار بأنواع التوحيد الأخرى وإلا
   فلا معنى لإقرارهم بتوحيد الربوبية ولا ينفعهم ذلك، فقد كانت

الآيات من القرآن الكريم تترل على رسول الله على تدعوهم إلى التفكر في آيات الله في الكون وأنه تعالى خالق كل شيء ومدبره ليؤكد ما يقرون به، من هذا التوحيد، ويحتج عليهم به، ويعيب عليهم تفريقهم بين توحيد الربوبية والألوهية، مع تلازمهما.

فلا يكفي توحيد الربوبية دون توحيد الألوهية، ولا يتأتى توحيد الألوهية دون توحيد الربوبية يستلزم الألوهية دون توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية والعبادة يتضمن توحيد الربوبية ولا يتم إلا به.

#### المبحث الثابي:

#### منهجه عليه الصلاة والسلام في حماية توحيد الألوهية .

كان لتوحيد الألوهية والعبادة الاهتمام الأول في العناية والحماية، فهو الذي كان ينكره المشركون ويردون دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام الله، ويعجبون منها، كما قال الله تعالى حكاية عن المشركين: ﴿أَجعل الله الله الله الله عجاب﴾(١).

ولهذا فقد بين رسول الله على هذا التوحيد أتم بيان ودعا إليه أعظم دعوة، وجلَّ القرآن الكريم نزل ليقرر هذا النوع من التوحيد ويدعو إليه، وجاهد رسول الله على فلك أعظم جهاد، وقام في حمايته وصيانة حماه حتى أتاه اليقين، بل إنه وهو في الرمق الأخير، وهو يعالج نزع الروح يبين لأمته أهمية هذا التوحيد، كما ربى أصحابه رضي الله عنهم على ذلك ليكونوا جنودا وحماة لهذا التوحيد ويسلموا هذه الأمانة إلى من بعدهم صافية نقية، وقد كانوا كذلك رضى الله عنهم وأرضاهم.

وفيما يلي بعض الأمثلة من حماية رسول الله الله النوع من التوحيد وبيانه والنهي عن كل ما يضاده من شرك أو بدعة أو يكون وسيلة وذريعة إلى ذلك وإن لم يكن في نفسه شركا.

<sup>(</sup>١) الآية ٥ من سورة ص .

#### أولا: النهي عن الغلو والإطراء:

الغلو أصل كل شر وبلاء في الدين، فهو أصل الشرك والانحراف الذي صار طريق كل هالك وسبيل كل ضال، والإطراء باب من أبوابه ووسيلة من أعظم وسائله، فالغلو هو الذي كان سببا في وقوع الشرك في الأرض بعد أن لم يكن، ثم صار بعد أساس كل شرك يقع في كل زمان ومكان، فهو سبب كفر النصارى، وشركهم الذين قال الله عنهم: ﴿ يَا أَهِلُ الكِتَابِ لَا تَعْلُوا فِي دَيْنَكُم ﴾ (١).

ولهذا حذر الرسول الشها أمته من ذلك، ومن كل وسيلة قد توصل إليه خوفا على آمته وحماية لجناب التوحيد، فنهاهم عن الغلو في الدين وحذرهم منه، وعن إطرائه أو تجاوز الحد في مدحه والثناء عليه، لئلا يقعوا فيما وقع فيه غيرهم، فكان سبب هلاكهم، فذم التنطع وحذر منه وهو أول سهم من سهام الغلو، فقال الشيخ (هلك المتنطعون) (٢) قالها ثلاثا.

وكان ﷺ لا يحب المتعمقين، فقد روى أبو هريرة ﷺ قال: «همى رسول اللهﷺ عن الوصال في الصوم فقال رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله، قال: وأيكم مثلى؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين».

<sup>(</sup>١) الآية ١٧١ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي ٢٢٠/١٦ .

فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال أقبل بهم يوما ثم يوما، ثم أراد الهلاك، فقال: ((لو تأخر لزدتكم، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا))(١).

وكان الصحابة أقل الأمة تكلفا، اقتداء بنبيهم ﷺ، قال الله تعالى: ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمُ عَلَيْهُ مِنْ أَجِرُوما أَنَا مِن المُتَكَلِّفِينَ ﴾ (٢).

وقال عبد الله بن مسعود الله : «من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد، كانوا أفضل هذه الأمة: أبرها قلوبا واعمقها علما، وأقلها تكلفا، اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم على أثرهم وسيرهم فإلهم كانوا على الهدى المستقيم»(٣).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري مع الفتح ٢٠٦/٤.

<sup>(</sup>٢) الآية ٨٦ من سورة ص .

<sup>(</sup>٣) ابن قيم الجوزية مدارج السالكين ٤٣٦/٣.

<sup>(</sup>٤) الآجري – الشريعة ١/٨٨.

وقال مالك: بلغني أن عمر بن الخطاب كان يقول: «سُنتُ لكم السنن، وفرضت لكم الفرائض، وتُرِكتم على الواضحة، إلا أن تميلوا بالناس يمينا وشمالا)»(١).

وقال ﷺ: «يحمل هذا العلم من كل حلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين» (٢).

فأخبر أن الغالين يحرفون ما جاء به، والمبطلين، ينتحلون بباطلهم غير ما كان غير ما كان عليه، والجاهلون يتأولونه على غير تأويله، وفساد الإسلام من هؤلاء الطوائف الثلاثة، فلولا أن الله تعالى يقيم لدينه من ينفي عنه ذلك لجرى عليه ما حرى على أديان الأبياء مثله من هؤلاء (٣).

وحذر عليه الصلاة والسلام من الغلو فقال: «إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو» (أ) ، وسد الذرائع الموصلة إليه، فنهى عن الإطراء وقال: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله» (٥).

<sup>(</sup>١) انظر إغاثة اللهفان ١/٩٥١.

<sup>(</sup>٢) الكامل لابن عدي ١٥٢،١٥٣/١، من طرق كثيرة ضعيفة كما ذكر ذلك الدارقطني وأبو نعيم، ويمكن أن يتقوى بتعدد الطرق.

<sup>(</sup>٣) ابن قيم الجوزية، إغاثة اللهفان ١٥٩/١.

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد ٢١٥/١، وغيره ، حديث صحيح .

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه ص ۲۸۹. 🔿

فقد كان الإطراء والغلو سببا لكفر النصارى وقولهم في عيسى عليه السلام غير الحق.

وأخبر عن هلاك المتنطعين فقال: ((هلك المتنطعون))(١).

وأنكر على أصحابه المبالغة في المدح والثناء عليه حوفا عليهم من بحاوزة الحد إلى النهي عنه، وحماية لعقيدة التوحيد من أن يمسها دنس واحتياطا في الحفاظ عليها حتى من الأمور التي قد لا تكون في الواقع شركا أو بدعة، روى عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: «انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي في فقلنا: أنت سيدنا، فقال: السيد الله تبارك وتعالى، قلنا: وأفضلنا فضلا، وأعظمنا طولا، فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان» (٢).

وروى أنس على: أن أناسا قالوا: يا رسول الله، يا حيرنا وابن حيرنا، وسيدنا وابن سيدنا، فقال: «يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق مترلتي التي أنزلني الله عز وجل»(٣).

فالنبي الله لم الله له مقام العبودية صار يكره أن يمدح صيانة لهذا المقام، وأرشد أمته إلى ترك ذلك نصحا لهم وحماية لمقام التوحيد أن يدخله ما يفسده، أو يضعفه من الشرك ووسائله (١٠).

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي ٢٠٥٥/٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد ٤/٤٢، ٢٥ ، حديث صحيح .

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد ١٥٣/٣، حديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، تيسير العزيز الحميد ص ٧٣٢،

والنهي عن الغلو عام في كل أمر من أمور الدين وأول ذلك أمر العقيدة التي هي أساس الدين وأصله.

والنهي عن الإطراء ومجاوزة الحد في شخصه عليه الصلاة والسلام، وغيره من باب أولى أيا كان ذلك الغير ملكا أو نبيا أو صالحا أو غير ذلك، وما أكثر من استزلهم الشيطان فوقعوا فيما لهى الله عنه ورسوله هي، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، وأضلهم عن الهدى بدعوى المحبة والوسيلة، والتقرب إلى الله تعالى، حتى صدق على كثير منهم قوله تعالى: ﴿قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بابات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلانقيم لهم وم القيامة وزنا (١).

وقوله: ﴿إِنِهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أُولِياءَ مِن دُونِ اللَّهُ وَيَحْسَبُونَ أَنْهُمَ مَهَدُونَ ﴾(٢).

وقوله: ﴿وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون ﴿ (٣).

<sup>.</sup> ٧٣٣

<sup>(</sup>١) الآيات من ١٠٥-١٠٥ من سورة الكهف.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٣٠ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٧ من سورة الزخرف.

وإنما المحبة الصحيحة والوسيلة الصالحة في اقتفاء أثر رسوله وصحابته والتابعين لهم بإحسان والسير على طريقهم الذي هو صراط الله المستقيم كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنَّم تَحْبُونَ الله فَا تَبْعُونِي يَحْبُبُكُمُ الله ويغفر لكم وَالله غفور رحيم (١).

وكما قال سبحانه: ﴿لقدكان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا﴾ (٢).

وقال بعد ذكر عدد من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام: «أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين (٣).

<sup>(</sup>١) الآية ٣١ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢١ من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٣) الآية ٩٠ من سورة الأنعام.

#### ثانيا: زيارة القبور والنهي عن اتخاذها مساجد:

وهذا الموضوع له أهمية عظيمة نظرا لما له من الأثر المباشر في عقيدة التوحيد قديما وحديثا، وما حصل بسببه من الفتن التي أدت بكثير من أهلها إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، ولهذا فقد كان له أهميته العظيمة، ومن أهم ما اهتم به رسول الله على، فبيّن الهدى فيه وأمر به، وحذر من الانحراف عنه وما يترتب على ذلك من عواقب وحيمة وفتن عظيمة.

والكلام عن هذا الموضوع الهام يتلخص في عدة أمور:

# الأمر الأول: الحكمة من زيارة القبور:

لقد بين عليه الصلاة والسلام الحكمة التي من أجلها شرعت زيارة القبور وهي أمران:

أحدهما: تذكر الآخرة، والاعتبار بحال أهل القبور وما سينتهي إليه كل إنسان كما قال ﷺ: «فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت»(١).

فقد بين عليه الصلاة والسلام الغاية من زيارة القبور وأنما تذكر بالآخرة، وما ينبغي للزائر أن يكون قصده من زيارته للقبور، وهذه حكمة عظيمة تبعث في نفس المؤمن الاستعداد للموت والدار الآخرة، وتحذر من الغفلة والاغترار بالدنيا، وهذه حكمة عظيمة لو عقلها المسلمون.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي ٢/٧.

ثانيهما: من الحكمة في زيارة القبور: الدعاء للميت والاستغفار له والترحم عليه، وهذه حكمة أحرى من زيارة القبور، وهي حق للميت على الحي، إذ الميت قد انقطع عمله، وهو في أمس الحاجة وأشدها إلى من يدعو الله له بالمغفرة والرحمة.

فالزائر للقبور على الوجه المشروع تتحقق له هذه الحكمة، ويجمع بين خيرين له وللميت، فله بتذكر الآخرة والاستعداد لها، ونيل ثواب الزيارة وأجرها، وللميت بما حصل له من الاستغفار والدعاء.

هذا هو الذي شرعه رسول الله ﷺ في زيارة القبور والحكمة منها.

ولكن المشركين عكسوا ذلك فجعلوا الزيارة لدعاء الميت والتوسل به وليس للدعاء له فيعود الزائر مأزورا لا مأجورا، فيجمع بين شرين، ويحرم الميت من حصول الدعاء له بسبب مخالفة هدي رسول الله على وسنته (۱).

# الأمر الثاني: الزيارة الشرعية:

<sup>(</sup>١) انظر إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن قيم الجوزية ١٩٨/١-١٩٩.

لاحقون)(١).

وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله الله الله الله على كلما كان ليلتها منه يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل البقيع الغرقد»(٢).

وكان رسول الله على قد نهى عن زيارة القبور أول الأمر سدا للذريعة، ثم أذن فيها حين تمكن التوحيد في القلوب، وبين الزيارة المشروعة وأمر بها، ونهى عن كل ما يخالفها وحذر منه أشد التحذير.

عن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿﴿رُورُوا القَبُورُ فَإِنَّهَا تَذَكُرُ اللَّهِ ﷺ: ﴿(رُورُوا القَبُورُ فَإِنَّهَا تَذَكُرُ اللَّهِ ﴾ الموت﴾.

وعن أبي هريرة الله قال: «زار النبي الله قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال: «استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزورها فأذن لي، فزوروا القبور فإنما تذكر الموت» فأذن لي، فزوروا القبور فإنما تذكر الموت»

وعن بريدة عن زيارة القبور، ولا تقولوا هجرا $(^{\circ})$ .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي ٧/٤٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي ٧/٠٤، ٤١.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم بشرح النووي ٢/٧٤.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص٣١٦.

<sup>(</sup>٥) مسند الإمام أحمد ٢٥٢/١، ٣٦١/٥. وقد أخرج الشافعي في الأم عن أبي سعيد

فقد بين ﷺ الزيارة الشرعية قولاً وعملاً أتم بيان، وأتبعه على ذلك أصحابه رضي الله عنهم في حياته وبعد مماته.

فالزيارة الشرعية يقصد بها السلام عليهم والدعاء لهم، كما يقصد الصلاة على أحدهم إذا مات فيصلى صلاة الجنازة، فهذه الزيارة الشرعية (١).

فالحي محتاج إلى اتباع السنة، والحصول على الأجر والثواب، وتذكر الآخرة، والميت محتاج أمس الحاجة إلى من يدعو له ويستغفر أو يترحم عليه، وتحقيق هاتين المصلحتين كانت هدف الشارع من مشروعية زيارة القبور، وما خرج عن ذلك فهو ابتداع لا اتباع وشرك أو ذريعة له.

فهذه الزيارة الشرعية المستفادة من الأحاديث النبوية، وعليها درج الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان، إنما فيها التذكر بالقبور والاعتبار بأهلها والدعاء لهم والترحم عليهم، وسؤال الله العفو عنهم، فمن ادعى فيها غير هذا طولب بالبرهان، وأنى له ذلك، ومن أين يطلبه، بل كذب

أن رسول الله على قال: ((ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا)) وإسناده صحيح. انظر الأم ٢٧٨/١.

والهجر: هو الفحش، يقال: أهجر في منطقة يهجر اهجارا إذا أفحش. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ٢٤٥/٥.

<sup>(</sup>۱) ابن تيمية – الفتاوي ۲۳٦/۱.

انظر النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ٥/٥٠.

وافترى، وقفا ما ليس له به علم، بل إن العلوم الشرعية دالة على ضلاله وجهله.

### الأمر الثالث: الزيارة غير الشرعية:

وهي إما شركية كزيارة المشركين للقبور لدعاء الموتى وسؤالهم الحوائج من دون الله عز وجل، واعتقاد ألهم يقدرون على ذلك.

وأما بدعية مفضية إلى الشرك كتحري الدعاء عند القبور واعتقاد أنه افضل منه في مكان آخر، أو أن التوسل بهم إلى الله تبارك وتعالى يقتضي الإجابة.

وكلا الزيارتين باطلتان مخالفتان لما شرعه رسول الله على في زيارة القبور، وما سار عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان رضى الله عنهم، كما تقدم من الأحاديث الصريحة الصحيحة.

إذ الناس في هذا الباب – أعني زيارة القبور – ثلاثة أقسام: قوم يزورون (۱) الموتى فيدعون لهم، وهذه هي الزيارة الشرعية، وقوم يزورولهم يدعون بهم وهؤلاء المشركون في الألوهية والمحبة، وقوم يزورولهم فيدعولهم أنفسهم، وقد قال النبي على: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» (۱) وهؤلاء المشركون في الربوبية (۱).

<sup>(</sup>١) حافظ بن أحمد حكمي - معارج القبول ٤٧٩/١.

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد ٢٤٦/٢. وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) تقي الدين المقريزي – تجريد التوحيد المفيد ص ١٩ -٢٠.

وهذه الزيارة هي التي فتحت أبواب الشرك والبدع على المسلمين، إذ حعل أهلها القبور مقصدا لمن أراد الدعاء وطلب الحاجات وتفريج الكربات، وعظموها أشد من تعظيم بيوت الله تعالى فيعطوها من التعظيم والاحترام والخشوع والخضوع ما لا يفعلون بعضه في المساجد التي هي مكان العبادة والصلاة وذكر الله وسؤاله، فبذلك سعوا إلى عمارة القبور والمشاهد والبناء عليها واسراجها والدعوة إليها، وخراب المساجد وهجرها، وتقليل مكانتها وعظمتها في نفوس المسلمين.

وقد آل الأمر بحؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجا، ووضعوا له مناسك، حتى صنف بعض غلاقهم في ذلك وسماه («مناسك حج المشاهد» مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام، ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام، ودخول في دين عبادة الأصنام، فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله وقصده، من النهي عما تقدم ذكره في القبور، وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه، ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز العبد عن حصره (۱).

والذين هذا حالهم في زيارهم للقبور قد تنكبوا الصواب، وغفلوا عن الرشد، وكان أولى لهم من زيارة قبور من يعتقدون صلاحهم للتوسل كان أولى لهم أن يقتدوا بهم في أعمالهم ويتبعوا سبيلهم، يخافون من الله كما يخافون، ويرجون رحمته كما كانوا يرجون. قال الله حل شأنه:

<sup>(</sup>١) ابن قيم الجوزية - إغاثة اللهفان ١٩٧/١.

﴿أُولِئُك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا ﴾(١).

وقبلها قوله سبحانه وتعالى: ﴿قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضرعنكم ولا تحويلا ﴾(٢).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

" وهؤلاء الفضلاء من الأئمة إنما ينبغي محبتهم واتباعهم، وإحياء ما أحيوه من الدين، والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة والرضوان، ونحو ذلك.

وأما اتخاذ قبورهم أعيادا، فهو مما حرمه الله ورسوله، واعتياد قصد هذه القبور في وقت معين، أو الاجتماع العام عندها في وقت معين، وهو اتخاذها عيدا —كما تقدم — ولا أعلم بين المسلمين، أهل العلم في ذلك خلافا، ولا يغتر بكثرة العادات الفاسدة، فإن هذا من التشبه بأهل الكتابين، الذي أحبرنا النبي الله أنه كائن في هذه الأمة.

وأصل ذلك إنما هو اعتقاد فضل الدعاء عندها، وإلا فلو لم يقم هذا الاعتقاد بالقلوب انمحي ذلك كله، فإذا كان قصدها للدعاء يجر هذه المفاسد كان حراماً، كالصلاة عندها وأولى، وكان ذلك فتنة للحلق، وفتحا لباب الشرك، وإغلاقا لباب الإيمان"(٣).

<sup>(</sup>١) الآية ٥٧ من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٢) الآية ٥٦ من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٣) ابن تيمية - اقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ٧٣٢ تحقيق د. ناصر العقل.

ولقد كان حرص رسول الله إلى هذا الباب شديدا، فبين المشروع من ذلك بياناً واضحاً جلياً وأمر به وحث عليه، وحذر مما يخالفه أو يكون وسيلة وذريعة إليه أشد التحذير، إذ هو سبب كل شر، وأصل كل شرك في الأرض منذ ظهر الشرك أول ما ظهر في قوم نوح عليه السلام.

الرابع: بعض ما ورد عن رسول الله في التحذير والنهي عن ذلك: فمن ذلك ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأم حبيبة رضي الله عنها ذكرتا لرسول الله كنيسة رأها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجد، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله» (١) متفق عليه.

ولهما أيضا عنها رضي الله عنها قالت: «لما نزل برسول الله الله الله طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم كشفها فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»، يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشى أن يتخذ مسجدا(٢).

وعن جندب بن عبد الله على قال: سمعت النبي الله قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذي خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن

<sup>(</sup>١) البخاري مع الفتح ١/١٥، ومسلم بشرح النووي ١/٥٣٥.

<sup>(</sup>٢) البخاري مع الفتح ٥٣٢/١، ومسلم بشرح النووي ٣٧٧/١.

من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني ألهاكم عن ذلك»(١).

# واتخاذ القبور مساجد يشمل ثلاثة معايي:

الأول: السحود إليها واستقبالها عند الصلاة والدعاء:

فقد كانوا يسجدون لها تعظيما، ويتوجهون إليها في صلاقم، فلذلك لعنهم رسول الله هي ، ولهى أمته عن مشاهتهم بعمل مثل هذه الأعمال كما جاء في الأحاديث السابقة وكما في حديث أبي مرثد الفنوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله هي «لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها» (").

الثاني: بناء المساجد على القبور وقصد الصلاة فيها:

وهذا يشمل بناء المساجد على القبور أو إدخال القبور في المساجد، فالعلة الموجودة للنهي قائمة على كلا المعنيين، وقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى ذلك في بابين:

أحدهما: باب ما يكره من اتخاذ القبور، وأورد تحته حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم، والذي فيه لعن رسول الله الله الله الله الله عنها المتقدم، والذي فيه لعن رسول الله الله الله عنها وأثرا عما حدث الامرأة الحسن بن الحسن بن عليّ رضي الله عنهم ضربت امرأته ونصه: «لما مات الحسن بن الحسن بن علىّ رضى الله عنهم ضربت امرأته

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ٢٨٩ . ح

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي ٦٢/٣.

قبة على قبره سنة، ثم رُفعت، فسمعوا صائحا يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر: بل يئسوا فانقلبوا».

والآخر: باب بناء المسجد على القبر، وأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها فيما رأته أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما في أرض الحبشة، وقد تقدم نصه.

وفي شرح حديث عائشة رضي الله عنها في الباب الأول أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قول الكرماني: «مفاد الحديث منع اتخاذ القبر مسجدا، ومدلول الترجمة اتخاذ المسجد على القبر، ومفهومهما متغاير، ويجاب بأهما متلازمان وإن تغاير المفهوم» (١).

والأحاديث الواردة في النهي عن ذلك تشمل هذه المعاني الثلاثة لأنها جميعا مما ورد النهي عنه، وهي إما شرك أو ذريعة إليه.

وتخصيص قبور الأنبياء في كثير من الأحاديث، لأن اتخاذها مساجد وقصد الصلاة والدعاء عندها أكثر من غيره، وتعلق الناس بها أعظم. ومن الأحاديث في التحذير من ذلك إضافة إلى ما سبق:

<sup>(</sup>۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري ٢٠١، ٢٠١، ٢٠٨.

<sup>(</sup>٢) مسند أبي يعلى ٦٦/٢، وإسناده صحيح.

فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران

حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم»<sup>(۱)</sup>. فقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تجعلوا بيوتكم قبورا» معناه: بعدم الصلاة وقراءة القرآن والدعاء فيها، وهذا حث منه ﷺ على إعطاء البيوت قسطا من نوافل العبادات لما في ذلك من الحكم والمنافع العظيمة، ومفهوم هذا القول منه ﷺ أن القبور يجب أن تكون حالية من هذه الأمور.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة، فتكون بمترلة القبور، فأمر بتحري العبادة في البيوت، ولهى عن تحسريها عند القبور، عكس ما يفعله المشركون من

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد ٣٦٧/٢ وهو حديث صحيح.

النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة"(١)

وهان الحديثان يدلان على ما دل عليه الحديث الأول من النهي عن تشبيه البيوت بالمقابر في عدم الصلاة والدعاء وقراء القرآن فيها، والحث على تخصيص شيء من النوافل في البيوت، وذلك يتضمن – كم سبق ذكره – النهى عن فعل شيء من ذلك عند القبور.

وعن عبد الله بن مسعود ﷺ أن رسول الله قال: (رإن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد)).

ومن أبي هريرة ﷺ عن النبي ﷺ قال: ﴿ لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة

<sup>(</sup>١) ابن تيمية - اقتضاء الصراط المستقيم ٢/٧٥٣ د. ناصر العقل.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري مع الفتح ٢٨/١، وصحيح مسلم بشرح النووي ٦٧/٦.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم بشرح النووي ٦٨/٦.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد بن حنبل ١/٢٥٥.

<sup>(</sup>٥) مسلم بشرح النووي ٢/ ٦٦٧.

مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى)(١).

وهذه الأحاديث وغيرها كثير كلها تنهى وتحذر أشد التحذير من الغلو في القبور والتوسل بأهلها، واتخاذها مساجد ومجاوزة الحد المشروع في تعظيمها وتخصيصها بالدعاء، واعتقاد أفضلية شيء من العبادة عندها، واتخاذها أعيادا ورفعها والبناء عليها وتجصيصها واتخاذ السرج عليها، وشد الرحال لزيارها- عدا ما ورد في الحديث السابق- وكل ما خرج عن الحدّ الشرعي الثابت عن رسول الله ﷺ، كل ذلك كان حرصا منه عليه الصلاة والسلام على عقيدة التوحيد لتبقى طاهرة صافية نقية، وسد كل طرق الشرك أو ذرائعه حتى ولو لم تكن شركا في نفسها، لئلا يمس جانب هذه العقيدة دنس من الشرك، أو بدعة، وعلى الأخص ما يتعلق بالقبور وأهلها فقد اهتم به أعظم اهتمام حتى في اللحظات الأخيرة من حياته عليه الصلاة والسلام، وفي وقت الترع والاحتضار لأن هذا الباب هو الذي دخل منه الشرك على الناس على مدار التاريخ وأخطر معول يهدم بناء التوحيد الذي بناه الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام بوحى من ربحم جل شأنه وتعالى ذكره، وتوحيد العبادة على وجه الخصوص وهو التوحيد الذي كان أول ما دعا غليه الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام أممهم وقامت بينهم الخصومة فيه بل وقد يفضى غلو بعض الناس في القبور وأهلها إلى الإخلال بتوحيد الربوبية والعياذ بالله تعالى.

<sup>(</sup>١) البخاري مع الفتح ٦٣/٣، ومسلم بشرح النووي ١٦٧/٩، ١٦٨.

(رفلو كان الدعاء عند القبور والصلاة عندها والتبرك كما فضيلة أو سنة أو مباحا لنصب المهاجرون والأنصار علما لذلك، ودعوا عنده، وسنوا ذلك لمن بعدهم، ولكن كانوا أعلم بالله ورسوله ودينه من الخلوف التي خلفت بعدهم، وكذلك التابعون لهم بإحسان راحوا على هذا السبيل، وقد كان عندهم من قبور أصحاب رسول الله بالأمصار عدد كثير، وهم متوافرون، فما منهم من استغاث عند قبر صاحب، ولا دعاه ولا دعا به، ولا دعا عنده ولا استشفى به، ولا استسقى به ولا استنصر به، ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، بل على نقل ما هو دونه (۱).

بل الثابت ضد ذلك ألهم كانوا ينهون عن اقل من ذلك، كما ثبت أن عمر بن الخطاب في قطع الشحرة التي بايع تحتها أصحاب رسول الله: وكما أنكر على أنس صلاته عند القبر، وقال له: «القبر، القبر، القبر».

<sup>(</sup>١) ابن قيم الجوزية - إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>٢) البخاري مع الفتح ١/٥٢٣.

وكما فعل الصحابة رضي الله عنهم بقبر دانيال لما فتحوا تستر<sup>(۱)</sup>، إذا حفروا قبورا متفرقة ودفنوه ليلا في إحداها وسووا القبور جميعا لئلا يعرفه الناس<sup>(۲)</sup>.

وهذه ثمرة تربية رسول الله ﷺ لهؤلاء الأخيار الذين كانوا جنودا أقوياء لهذه العقيدة، وحراسا أوفياء لها، يحبون ويعظمون ما أحبه الله ورسله وعظمه ويكرهون ويحرمون ما كرهه الله ورسوله وحرمه.

وإنما دين الله تعالى تعظيم بيوت الله وحده لا شريك له، وهي المساجد التي تشرع فيها الصلوات جماعة وغير جماعة، والاعتكاف وسائر العبادات البدنية والقلبية من القراءة والذكر والدعاء لله، وقال تعالى: ﴿وأَن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا﴾ (٣).

وقال تعالى: ﴿قُلْ أَمْرُ رَبِّي بِالقَسْطُ وأَقْيِمُوا وَجُوهُكُمْ عَنْدُ كُلُّ مُسْجِدُ (1) ﴾

<sup>(</sup>۱) تستر: بضم التاء الأولى وفتح الثالثة وبينهما سين ساكنة: مدينة بلإقليم خوزستان فتحها أبو موسى الأشعري في خلافة عمر بن الخطاب في. انظر معجم البلدان لياقوت الحموي ٢٩/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب اقتضاء الصراط المسقيم ٦٨٠/١ ت د. ناصر العقل، وإغاثة اللهفان لابن قيم الجوزية ٢٠٣/١.

<sup>(</sup>٣) الآية من سورة الجن.

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٩ من سورة الأعراف.

وقال تعالى: ﴿إِنَمَا يَعْمَرُ مُسَاجِدُ اللهُ مِن آمِنَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخرِ وَأَقَامُ الصَّلَاةُ وَقَالُ تَعْمَلُ اللهِ وَالْكَاهُ وَلَمْ اللهُ وَالْكُا أَنْ يَكُونُوا مِنَ المُهَدِينَ ﴾(١).

وقال تعالى: ﴿فِي بِيوت أَذِن اللهُ أَن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب (٢٠٠٠).

<sup>(</sup>١) الآية ١٨ من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٢) الآيات من ٣٦– ٣٨ من سورة النور.

ثالثا: التبرك:

وهو اعتقاد البركة في شيء من الأشياء والتماسها منه سواء كان ذلك الشيء شخصا، أو غيره من شجر وحجر، وبقعة، وقبر وغير ذلك.

وهو باب خطير، دخلت منه على الإسلام والمسلمين شرور كثيرة لبست ثوب الحق والخير والاتباع، فزلت أقدام كثير من الناس، ووقع في الشرك كثير منهم وهم يحسبون ألهم يحسنون صنعا، ولفقت لذلك الأكاذيب وزوّرت في ذلك أحاديث نسبت إلى رسول الله مله كذبا وهتانا، ونسحت الأقاويل والأباطيل، وعزيت إلى كثير من سلف الأمة وعلمائها زورا وضلالا، كما كان المشركون من الأمم السابقة يعكفون على قبور الأنبياء والصالحين ويتخذونها أعيادا ويعتقدون فيها حلب البركة والنفع ودفع الضر، وسرى ذلك في هذه الأمة مصدقا لقوله الله البركة والنفع ودفع الضر، وسرى ذلك في هذه الأمة مصدقا لقوله الله البركة والنفع ودفع الضر، وسرى ذلك في هذه الأمة مصدقا لقوله الله البركة والنفع ودفع الضر، وسرى ذلك في هذه الأمة مصدقا لقوله الله البركة والنفع ودفع الضر، وسرى ذلك في هذه الأمة مصدقا لقوله الله البركة والنفع ودفع الضر، وسرى ذلك في هذه الأمة مصدقا لقوله الله البركة والنفع ودفع الضر، وسرى ذلك في هذه الأمة مصدقا لقوله الله البركة والنفع ودفع الضر، وسرى ذلك في هذه الأمة مصدقا لقوله الله البركة والنفع ودفع الضر، وسرى ذلك في هذه الأمة مصدقا لقوله الله البركة والقذة بالقذة حتى لو دخلوا حجر ضب الدخلتموه، قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟).(١)

وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي واقد الليثي ﷺ الآتي ذكره «الله أكبر إلها السنن».

"ولقد عمت البلوى بذلك وطمت في كل زمان ومكان حتى في هذه الأمة، لاسيما في زماننا هذا، ما من قبر ولا بقعة يذكر لها شيء من الفضائل، ولو كذبا، إلا وقد اعتادوا الاختلاف إليها والتبرك كها حتى

<sup>(</sup>١) البخاري مع الفتح ٥/٦ع، ومسلم بشرح النووي ٢١٩/١٦، ٢٢٠.

جعلوا لها أوقاتا معلومة يفوت عيدهم بفواتها، ويرون من أعظم الخسارات أن يفوت الرجل ذلك العيد المعلوم، وآل بحم الأمر إلى أن صنفوا في أحكام حجهم إليها كتبا سموها مناسك حج المشاهد، ومن أخل بشيء منها فهو عندهم أعظم جرماً ممن أخل بشيء من مناسك الحج إلى بيت الله الحرام، وجعلوا لها طوافا معلوما، كالطواف بالبيت الحرام، وشرعوا تقبيلها كما يقبل الحجر الأسود حتى قالوا: إن زحمت فاستلم بمحجن أن أو أشر إليه، قياسا على فعل النبي الله بالحجر الأسود، وشرعوا لها نذروا من المواشي والنقود، ووقفوا عليها الوقوف من العقارات والحرث وغيرها، وغير ذلك من شرائعهم الشيطانية، وقواعدهم الوثنية"(١).

وكما حرص رسول الله على بيان الطريق المشروع فيما يتعلق بالقبور، وحذر من مخالفته واهتم بذلك أعظم اهتمام، كذلك كان عليه الصلاة والسلام في أمر التبرك وارتباطه بالقبور واضح جلي، إذ هو هدف كثير ممن يقصد القبور والمشاهد ويتمسح بها ويتحرى الصلاة عندها.

<sup>(</sup>١) حافظ حكمي - معارج القبول ١/٤٧٥-٤٧٦.

السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنوا إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لتركبن سنن من كان قبلكم» (١).

فقد شبه عليه الصلاة والسلام قول أصحابه — اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط — بقول بني إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام بعد خروجهم من البحر، وقد مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم فطلبوا من موسى عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم آلهة مثل أولئك كما قال الله عز وجل: ﴿وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبرما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين (٢).

"فأنكر النبي الله بحرد مشاهتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها، معلقين عليها سلاحهم، فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشاهتهم المشركين، أو هو الشرك بعينه؟

فمن قصد بقعة يرجوا الخير بقصدها، ولم تستحب الشريعة ذلك، فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض، سواء كانت البقعة شجرة أو عين

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي ٤٧٥/٤، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ٢٣٥/١.

<sup>(</sup>٢) الآيات ١٣٨ – ١٤٠ من سورة الأعراف.

ماء أو قناة حارية، أو حبلا، أو مغارة، وسواء قصدها ليصلي عندها أو يدعوا عندها، أو ليتنسك عندها، بحيث يدعوا عندها، أو ليتنسك عندها، بحيث يخص تلك البقعة به الا يخص تلك البقعة به الا عينا والا نوعا.

وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنا لتنور به ويقال: إنها تقبل النذر، كما يقال بعض الضالين، فإن هذا النذر نذر معصية باتفاق العلماء، ولا يجوز الوفاء به، بل عليه كفارة يمين عند كثير من أهل العلم"(۱).

وقد لا يكون الدافع أو الأمر شركا، ولا يقصد به ذلك ولكن الشيطان ما يلبث أن يزين للناس تلك المخالفة ويحببها إلى قلوبهم، وإن لم يجد لها أهلا في حيل وجد في الجيل الآخر، حتى يصل بأهلها إلى الشرك بالله تعالى، ثم يتبرأ منهم كما أخبر الله عنه، ولأجل ذلك كان رسول الله شديد الحرص على حماية هذه العقيدة، وسد كل ثغرة مهما كانت صغيرة لئلا تكون مدخلا للشيطان وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أن الصحابة رضي الله عنهم، لم يقصدوا بطلبهم ذات أنواط أن يفعلوا شركا بعد أن أنعم الله عليهم بنعمة التوحيد، ولم يقصدوا ما قصد غيرهم، بل ظنوا ذلك أمرا محبوبا أرادوا التقرب به، وهم أجل من أن يقصدوا مخالفته غناهم مع ذلك استعظم طلبهم ذلك وشبهه بطلب بني إسرائيل من

<sup>(</sup>١) ابن تيمية – اقتضاء الصراط المستقيم تحقيق د. ناصر العقل ٦٤٤/٢.

موسى عليه الصلاة والسلام، وسمى تعظيم هذه الشجرة والعكوف عندها تألها، خوفا عليهم من الشرك، وحماية لجناب العقيدة وسدا لكل أبواب الشرك وذرائعه." فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حولها اتخاذ إله مع الله تعالى، مع ألهم لا يعبدونها ولا يسألونها، فما الظن بالعكوف حول القبر والدعاء به ودعائه، والدعاء عنده، فأي نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر؟ لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون. قال بعض أهل العلم من أصحاب مالك: فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البرء والشفاء من قبلها، ويضربون المسامير والخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها"(۱).

فاعتقاد حصول البركة من غير الله تعالى من قبر أو صنم أو شجرة، أو غيرها شرك حذر منه رسول الله على وكذا تحري الدعاء في هذه الأماكن لأجل القبول والبركة.

والتبرك بآثار الصالحين، واعتقاد ذلك فيهم، لم يفعله أصحاب رسول الله ﷺ ولا التابعون لهم بإحسان، وهم القدوة والأسوة، إلا ما كان يفعله الصحابة رضوان الله عليهم مع الرسول ﷺ وحده دون غيره في حياته عليه الصلاة والسلام، فإن لرسول الله ﷺ في حياته خصائص لم يشاركه فيها غيره، وهو المقطوع عليه الصلاة والسلام، وهذا هو التبرك المشروع، ولم يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم ألهم كانوا يفعلون ذلك مع غيره

<sup>(</sup>١) ابن قيم الجوزية - إغاثة اللهفان ٢٠٥/١.

عليه الصلاة والسلام، مهما كان فضله ومترلته، وهم خير الأمة وأفضل الناس بعد الأنبياء والرسل، وأشدهم تمسكا، وخيرهم إيمانا وأحسنهم وأصفاهم عقيدة، ولو كان ذلك خيرا لكانوا اسبق الناس إليه وأحرصهم عليه رضوان الله تعالى عليهم، بشهادة رسول الله الذي رباهم وعلمهم كل خير وحذرهم من كل شر، فكان يرشدهم ويوجههم ويبين لهم كما بين لهم عند ما طلبوا منه ذات أنواط وظنوا ذلك حسنا.

فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا، من النبي على حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل: ﴿اجعل لنا إلهاكما لهم آلهة﴾ فكيف لا يخفى على من هو دولهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة، مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة، بل عليهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبية، فأكثروا فعله، واتخذوه قربة (۱). ومن الناس من يترك عمل الصالحات ويتعلق بالآثار والأشخاص معتقدا البركة فيهم، ويفوت عمره في طلب ذلك، وإنما البركة والخير كل الخير في الإيمان الصادق والعمل الصالح والعلم الصحيح من كتاب الله تعالى والسنة الثابتة عن رسول الله على .

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ – فتح المحيد ص ١١٤.

رابعا: الرقى والتمائم:

والمقصود بالرقى غير المشروع منها وهي التي تسمى العزائم، التي يعتقدون فيها دفع الآفات والحفظ من المكروهات، وهي المقصود في قول الرسول على كما رواه ابن مسعود الله الرقى والتمائم والتولة شرك» ((إن الرقى والتمائم والتولة شرك)).

والرقى المشروعة هي التي توفرت فيها شروط ثلاثة:

الأول: أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته.

الثاني: أن تكون باللسان العربي وبمعان معروفة.

الثالث: أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاها بل بتقدير الله عز وحل.

أما التمائم: فهي جمع تميمة وهي: ما يعلق عادة على الصبيان من خرز أو عظام أو جلد أو نحو ذلك لاعتقاد دفع العين عنهم، وقد نمي عنها رسول الله على لما فيها من شرك، أو ذريعة إليه.

<sup>(</sup>۱) مسند الإمام أحمد بن حنبل ۳۸۱/۱. وقد صححه الحاكم على شرط الشيخين وأقره الذهبي.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي ١٨٧/١.

أما التولة: بكسر التاء وفتح الواو فهي ما يصنع بزعم أنه يحبب المرأة إلى زوجها<sup>(۱)</sup>، كما فسر ذلك ابن مسعود شه قالوا: يا أبا عبد الرحمن هذه الرقى والتمائم قد عرفناها، فما التولة؟ قال: شيء تصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن.

وقال الحافظ رحمه الله تعالى: "التولة بكسر التاء وفتح الواو واللام مخففا شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها وهو ضرب من السحر"(٢).

ومن ذلك ما يعلق على الإبل من قلائد ونحوها باعتقاد أنه ترد عنها العين، كما جاء في الحديث عن أبي بشير الأنصاري الله كان مع رسول الله في بعض أسفاره، فأرسل رسولاً: «أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قلادة إلا قطعت» (٣).

وهذه الأحاديث وغيرها التي تنهى عن هذه الأمور، التي فيها توكل على غير الله تعالى، واعتقاد حلب نفع أو دفع ضر من دونه عز وجل، والله تعالى يقول: ﴿وَإِنْ يُمِسَلُ الله بِضَرَ فَلَا كَاشُفُ لَهُ إِلَّا هُو، وَإِنْ يُرِدُكُ بَخِيرِ فَلَا كَاشُفُ لَهُ إِلَّا هُو، وَإِنْ يُرِدُكُ بَخِيرِ فَلَا رَادُ لَفْضَلُهُ يَصِيبُ بِهُ مَنْ يَشَاءُ مَنْ عَبَاده وهو الغفور الرحيم ﴾(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ٢٠٠/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: تيسير العزيز الحميد ص ١٦٩.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري مع الفتح ١٤١/٦ ومسلم بشرح النووي ١٤١/٦.

<sup>(</sup>٤) الآية ١٠٧ من سورة يونس.

ويقول حل شأنه: ﴿ولا تدعمن دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين ﴾(١).

ويقول حل حلاله: ﴿ وَإِن يُمسَلُّكُ اللهُ بَضَرَ فَلا كَاشُفُ لَهُ إِلاَ هُو، وَإِن يُمسَلُّكُ بَضِر فَلا كَاشُفُ لَهُ إِلاَ هُو، وَإِن يُمسَلُّكُ بَعْنِر فَهُو عَلَى كُلُّ شَيْءً قدير \* وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ﴾ (٢).

وأمر سبحانه رسوله محمدا على بأن يقول لمن توكل والتجأ إلى غيره من دونه لجلب نفع أو دفع ضر (قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضرعنكم ولا تحويلا) (٣).

ولما لهذه من الكثرة والانتشار بين الناس قديما وحديثا، وما يعتقد أن تفضي إليه من مخالفة لعقيدة التوحيد، ومنافاة لصحة التوكل على الله عز وجل واعتقاد في غيره فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه، فقد حرص رسول الله على حماية التوحيد من مثل الأمور التي قد يتساهل فيها المرء مع خطور قما.

<sup>(</sup>١) الآية ١٠٦ من سورة يونس.

<sup>(</sup>٢) الآيتان ١٨، ١٨ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٣) الآية ٥٦ من سورة الإسراء.

فمن تعلق بالله، وأنزل حوائجه به، والتجأ إليه، وفوض أمره إليه، كفاه وقرب إليه كل بعيد، ويسر له كل عسير، ومن تعلق بغيره أو سكن على رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك وكله الله إلى ذلك وخذله، وهذا معروف بالنصوص والتجارب. قال تعالى: ﴿وَمِنْ يَوْكُلُ عَلَى الله فَهُو حَسِبُهُ ﴿(١)(٢).

<sup>(</sup>١) من الآية ٣ من سورة الطلاق.

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ – فتح المحيد ص ١٠٥.

#### خامسا: الاستسقاء بالأنواء:

ومعناه نسبة السقيا ونزول المطر إلى الأنواء، والأنواء: جمع نوء، وهي منازل القمر، وسميت بذلك: لأنه إذا سقط الساقط منها ناء الطالع بالمشرق أي: نهض، وهي ثمان وعشرين مترلة كما قال تعالى: ﴿والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم﴾(١).

وقد كان العرب في الجاهلية يزعمون أنه مع سقوط مترلة وظهور أخرى من منازل القمر يكون مطرا، وينسبون ذلك إليها فيقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا.

"فإلهم يعتقدون أن لمطالع الكواكب ومغاربها وسيرها، وانتقالها واقترالها وافتراقها تأثيرا في هبوب الرياح وسكولها، وفي مجيء المطر وتأخره، وفي رخص الأسعار وغلائها، وغير ذلك، فإذا وقع شيء من الحوادث نسبوه إلى النجوم فقالوا: هذا بنوء عطارد أو المشتري أو المريخ أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا أو

"ورد الله تعالى عليهم، وأكدهم بما أنزله على رسول الله على قال تعالى: ﴿ الله الذي يرسل الرباح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده

<sup>(</sup>١) الآية ٣٩ من سورة يس.

<sup>(</sup>٢) انظر تيسير العزيز الحميد ص ٤٥١.

إذاهم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى الأرم يعد موتها، إن ذلك لحي الموتى، وهو على كل شيء قدير (١).

وقال تعالى: ﴿خلق السموات بغير عمد ترونها ، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة ، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم \* وهذا خلق الله فأ روني ماذا خلق الذين من دونه ، بل الظالمون في ضلال مين (٢)(٢).

وقد حرص الرسول إلى أن يبين لأمته ما كان عليه أهل الجاهلية من شرك وضلال، وأمرهم بالحذر من ذلك والبعد عنه، وأهم ذلك وأعظمه ما كان متعلقا بأمور الاعتقاد، ومن ذلك ما كان شائعا في الجاهلية من نسبة نزول المطر إلى النجوم ومطالعها ومغاربها، وبين عليه الصلاة والسلام ما في ذلك من الشرك المنافي للتوحيد، كما جاء في حديث أبي مالك الأشعري في أن رسول الله في قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية

<sup>(</sup>١) الآيات ٤٨ - ٥٠ من سورة الروم.

<sup>(</sup>٢) الآيتان ١١، ١١ من سورة لقمان.

<sup>(</sup>٣) حافظ حكمي - معارج القبول ٢/ ٣٨٣، ٣٨٣.

لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة».

وقال: «والنائحة إذا لم تتب قبل موتما تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من حرب» (١).

فبين عليه الصلاة والسلام أن مما سيكون في هذه الأمة وهو من أمر الجاهلية وعمل أهلها أمورا منها الاستسقاء بالنجوم، وحذر منه لكونه من أمر الجاهلية وشركها الذي كانت عليه، وكونه من أمر الجاهلية كاف في النهى والزجر عنه.

وهذا يقتضي تجنب ما كان من أمور الجاهلية وخصالها المخالفة لهدي الإسلام وشرعه.

"وهذا كله يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية، وفعلهم فهو مذموم، في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها، ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم، وهذا كقوله سبحانه وتعالى: ﴿ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ﴿ ""، فإن في ذلك ذما للتبرج، وذما

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي ٦٤٤/٢.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري مع الفتح ١٦٣/٣، وصحيح مسلم بشرح النووي ١٩٩/١.

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٣ من سورة الأحزاب.

لحال الجاهلية الأولى، وذلك يقتضي المنع من مشابحتهم في الجملة"(١).

وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، وحرصه على حماية هذه العقيدة، وحراستها من كل شرك أو ذريعة إليه.

وعن زيد بن خالد (۱) شه قال: (رصلی بنا رسول الله شه صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي، كافر بالكواكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب، ").

وهذا الحديث القدسي العظيم يخبر به رسول الله على عن ربه عز وجل أن من الناس من ينسب نعمه سبحانه وتعالى إلى غيره، ويضيف أفعاله إلى سواه، وهو تعالى المنعم وحده الذي يجب أن تنسب إليه وحده جميع النعم، ونسبتها إلى غيره شرك به جل شأنه، فهو المتفرد بالرزق، المستحق أن تنسب إليه النعم ويفرد بالشكر عليها وحده لا شريك له.

<sup>(</sup>١) ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم ٢٠٥/، ٢٠٦، تحقيق د. ناصر العقل.

<sup>(</sup>٢) زيد بن خالد: هو الجهني، مختلف في كنيته صحابي جليل روى عن رسول الله ﷺ وعثمان وأبي طلحة وعائشة، كان معه لواء جهينة يوم الفتح. مات سنة ٧٨هـ. . انظر الإصابة ٧/١١.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري مع الفتح ٢/٢٥، وصحيح مسلم بشرح النووي ١/٣٨، ٨٤.

وهذا البيان من رسول الله حماية منه لجناب التوحيد وحرصا على أمته من الشرك، ومنه ما كان يعتاده أهل الجاهلية من نسبة المطر إلى النحوم والأنواء، وإن كان فيهم من يقر بأن ذلك من الله تعالى كما قال سبحانه: ﴿ ولئن سألتهم من أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون (١).

وفي حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بمعنى حديث زيد بن خالد الذي تقدم آنفا وفيه: وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: (فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم فأنزل الله هذه الآيات كنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أف لهذا الحديث أنتم مدهنون و تجعلون رزقكم إنكم تكذبون ((٢)(٢) فبين في هذا الحديث أن سبب نزول هذه الكريمات من كتاب الله تعالى نسبتهم المطر الم الأنواء والنحوم، وأقسم بها سبحانه، فالمقسم به مواقع النحوم وحواب القسم (إنه لقرآن كريم) ولعل في ذلك إشارة إلى حكمة إلهية عظيمة وهي أن الله قد جعل لهم النحوم ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، كما جاء

<sup>(</sup>١) الآية ٦٣ من سورة العنكبوت.

<sup>(</sup>٢) الآيات من ٧٥ - ٨٢ من سورة الواقعة.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم بشرح النووي ٨٤/١.

ذلك صراحة في آيات أخرى، وجعل القرآن هداية لهم كذلك من ظلمات الكفر والشرك والضلال. والله أعلم.

والحديث عن الاستقاء بالنجوم والأنواء يدفع إلى الكلام عن التنجيم وما جاء فيه عن رسول الله على:

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله الله الله التبس شعبة من النحوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما وادي(١).

فهذا الحديث يبين أن التنجيم نوع من أنواع السحر الذي عده رسول الله على من الموبقات في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» (7).

وهناك أحاديث أخرى في التحذير من ذلك حرصا منه عليه الصلاة والسلام على حماية التوحيد وسلامته من دنس الشرك ووسائله وطرقه.

وقد نزل القرآن الكريم على رسول الله ﷺ يبين الحكمة من حلق النحوم. قال عز وحل: ﴿ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما

<sup>(</sup>١) مختصر أبي داود للحافظ المنذري ٥/١٧٥، حديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري مع الفتح ٥/٣٩٣، وصحيح مسلم بشرح النووي ٩٢/١.

للشياطين واعتدننا لهمعذاب السعير)(١).

وقال تبارك وتعالى: ﴿وهو الذي جعل النجوم لتهدوا بها في ظلمات البر والبحر﴾(٢).

فهذه ثلاث حكم جعلها الله سبحانه وتعالى في اخلق النحوم فهي زينة للسماء، ورجوم ترجم بها الشياطين عند استراقهم السمع، ووسيلة للاهتداء في ظلمات البر والبحر.

قال قتادة: "خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وكلف ما لا علم له به"(٣).

والتنجيم الذي يدخل تحت هذا النهي والوعيد ما كان فيه ادعاء علم الغيب وربط الأشياء وتأثيرها بالتنجيم، أما ما يحتاج إليه مما يدرك بالمشاهدة كمعرفة ظل الشمس، وجهة القبلة، ونحو ذلك، فلا يدخل تحت النهي.

وقد رخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق.

<sup>(</sup>١) الآية ٥ من سورة الملك.

<sup>(</sup>٢) الآية ٩٧ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٣) سليمان بن عبد الله بن محمد عبد الوها تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ص٤٤٢.

وروى ابن المنذر عن مجاهد «أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل منازل القمر».

وقال ابن رجب: "والمأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير، فإنه باطل محرم قليله وكثيره، وأما علم التسيير فيتعلم ما يحتاج إليه من الاهتداء ومعرفة القبلة، والطرق، جائز عند الجمهور "(١).

<sup>(</sup>۱) انظر كتاب بيان فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب - ت محمد ابن ناصر العجمي ص ٢٦.

# سادسا: الذبح لغير الله تعالى:

وهذا من عمل الجاهلية، وأهل الشرك في كل زمان ومكان، وهو شرك أكبر يخرج صاحبه من ملة الإسلام إلى الكفر.

وقد أمر الله حل شأنه رسوله محمدا ﷺ أن يعلن على المشركين: ﴿قَلْ إِنْ صَلَاتِي وَسُلَكِي وَمُحَيَّايِ وَمُمَاتِي الله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ﴾ (١).

وهذه هي درجة الكمال في العبودية لله تعالى لا شريك له، والولاء الخالص له سبحانه وتعالى، وهي مفاصلة كاملة عما عليه أهل الجاهلية. قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية: "يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله، ويذبحون لغير اسمه، أنه مخالف لهم في ذلك، فإن صلاته لله، ونسكه على اسمه وحده لا شريك له، وهذا كقوله تعالى: ﴿فصل لربك وانحر﴾ (٢). أي: اخلص له صلاتك وذبحك، فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام، ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم، والانحراف عما هم فيه، والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى "عالى".

<sup>(</sup>١) الآيتان ١٦١، ١٦٢ من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢ من سورة الكوثر.

<sup>(</sup>٣) الحافظ ابن كثير - تفسير القرآن العظيم ٢/ ١٩٨.

وقد حقق رسول الله على ما أمره به ربه تبارك وتعالى حقق ذلك قولا وعملا وعلم ذلك أمته، وشدد في النهي عن مخالفته كما في حديث علي رضي الله عنه : «حدثني رسول الله على بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثًا، لعن الله من غير منار الأرض» (١).

واللعن معناه: الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى. وهذا دليل على خطورة هذه الأمور التي نحى عنها رسول الله في وأعظمها خطرا الذبح لغير الله عز وجل، من الأصنام والأولياء والسادة والكهان والسحرة والمنحمين، أو الأشحار والكواكب، وجميع ما أهل به لغير الله تعالى، وكل ما كانت الجاهلية تفعله من هذا الأمر، كالفرع والعتيرة (٢) ونحوهما، فقد روى أبو هريرة في أن رسول الله في قال: ((لا فرع ولا عتيرة)) (١)(١).

قــال الشوكاني رحمه الله عند تفسير قوله عز وجل: ﴿ وَمَا أَهُلَ بِهُ لَغَيْرِ اللهُ ﴾. "والمراد هنا ما ذكر عليه اسم غير الله، كاللات والعزى، إذا كان

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي ١٤١/٣.

<sup>(</sup>٢) الفرعة والفرع: أول ما تلد الناقة، كانوا يذبحونه اللهتهم.انظر النهاية في غريب الحديث ٤٣٥/٣.

 <sup>(</sup>٣) العتيرة: وجمعها عتائر، وهي الشاة تذبح في رحب، وكان أهل الجاهلية ينذرون
 ذلك لأصنامهم. انظر النهاية ٣/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري مع الفتح ٩٦/٩، وصحيح مسلم بشرح النووي ١٣٥/١٣.

الذابح وثنيا، والنار إذا كان الذابح مجوسيا، ولا خلاف في تحريم هذا وأمثاله ومثله ما يقع من المعتقدين للأموات من الذبح على قبورهم، فإنه مما أهل به لغير الله، ولا فرق بينه وبين الذبح للوثن"(١).

وقال القرطبي رحمه الله في تفسير الآية السالفة الذكر: أي: ذكر غير اسم الله تعالى، وهي ذبيحة المحوسي، والوثني، والمعطل، فالوثني يذبح للوثن، والمحوسي للنار، والمعطل لا يعتقد شيئا فيذبح لنفسه"(۱). فالذبح لله تعالى تقربا إليه سبحانه من أفضل وأعظم القربات، كما أن الذبح لغيره تقربا من أعظم الذنوب والآثام، إذ هو الشرك الأكبر المخرج من الملة تقربا من أعظم الذنوب والآثام، إذ هو الشرك الأكبر المخرج من الملة الذي لا يغفره الله تعالى لمن مات عليه و لم يتب، كما قال حل شأنه: ﴿إِنَ اللّهُ لا يغفره الله تعالى لمن مات عليه و لم يتب، كما قال حل شأنه: ﴿إِنَ اللّهُ لا يغفره الله تعالى لمن مات عليه و لم يتب، كما قال حل شأنه: ﴿إِنْ

وقال تبارك وتعالى: ﴿إِنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار ﴾(١).

وسواء أكان المتقرب به كبيرا أو صغيرا عظيما أو حقيرا، فإن المقصود عمل القلب، ولهذا حرص الرسول ﷺ أن يبين ذلك لأمته، ليحترسوا منه

<sup>(</sup>١) محمد بن على الشوكاني - فتح القدير ١/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) القرطبي - الجامع لأحكام القرآن ٢٢٣/٢.

<sup>(</sup>٣) الآية ٤٨ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٤) الآية من سورة المائدة.

ففي هذا الحديث بين رسول الله ﷺ أمورا عظمية منها :

- ان صرف شيء من العبادة لغير الله تعالى شرك، وإن كانت تلك
   العبادة يسيرة في نظر فاعلها .
- ٢) أن أعظم مقصود الشيطان وأوليائه أن يقبل العبد شركهم ذلك،
   إذ المقصود عمل القلب.
  - ٣) شدة خطر الشرك، وإنه محبط لعمل صاحبه، ومورد له إلى النار .
- ٤) عظمة مترلة التوحيد في قلوب المؤمنين، حتى ولو قدموا حياهم في سبيله.

<sup>(</sup>١) طارق بن شهاب بن عبد شمس البجلي الأحمسي أبو عبد الله صحابي حليل مات سنة ٨٢هـــ انظر الإصابة ٢١١/٢، ٢١٢.

<sup>(</sup>٢) كتاب الزهد للإمام أحمد ص ١٥، ١٦. والحلية لأبي نعيم ٢٠٣/١ عن طارق بن شهاب عن سلمان موقوفا بسند صحيح.

هندة حرص الرسول على أمته وما من الله به عليها من نعمة التوحيد، وحمايته عليه الصلاة والسلام لهذا التوحيد من كل شرك أو ذريعة إليه.

ومن حرصه ﷺ وحمايته لجناب التوحيد، أنه كان يعلم أصحابه لا يفعلوا شيئا من القربات لله تعالى في مكان كان يتقرب فيه لغير الله عز وجل، أو يعتاده المشركون في أعمالهم الجاهلية، سدا لذريعة الشرك ووسائله والتذكير بأهله وأعمالهم، وإن كان العمل في نفسه ليس شركا.

فقد سأل رسول الله ﷺ ذلك الرجل الذي نذر أن يذبح لله في ذلك المكان سأله تلك الأسئلة، سدا للذريعة، وحوفا من مشابحة المشركين أيا

<sup>(</sup>١) هو ابن خليفة بن تعلبة الأنصاري الأشهلي شهد بدرا، وبيعة الرضوان، وفي سنة موته خلاف، انظر الإصابة ١٩٥/١ .

<sup>(</sup>٢) بُوانة: بضم الباء: هضبة من وراء ينبع.

انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ١٦٤/١.

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد ٥/٣٥٣، ٣٥٦ ، حديث صحيح .

مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري ٣٨٢/٤، حديث صحيح.

كانت تلك المشابحة، ولو كانت تلك الأوثان أو الأعياد قد زالت واندثرت، كل ذلك حماية منه عليه الصلاة والسلام لحمى التوحيد أن يصل إليه شرك، أو مشابحة لأهله، ولذلك لما علم بخلو ذلك المكان من هذه الأمور قال للرجل «أوف بنذرك » ثم عقب على ذلك بقوله: « فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم ».

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: "وهذا يدل على أن الذبح بمكان عيدهم وكل أوثاهم معصية لله من وجوه:

أحدها: أن قوله «أوف بنذرك» تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء، وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء: وجود المنذر خاليا من هذين الوصفين، فيكون الوصفان مانعين من الوفاء، ولو لم يكن معصية لجاز الوفاء به.

الثاني: أنه عقب ذلك بقوله: «لا وفاء لنذر في معصية الله» ولولا اندراج الصورة المسؤول عنها في هذا اللفظ العام، وإلا لم يكن في الكلام ارتباط.

والمنذور في نفسه – وإن لم يكن معصية – لكن لما سأله النبي الله عن الصورتين قال له: «فأوف بنذرك » يعني: حيث ليس هناك ما يوجب تحريم الذبح هناك، فكان جوابه في فيه أمر بالوفاء عند الخلو من هذا، وأصل الوفاء بالنذر معلوم، فبين ما لا وفاء فيه.

واللفظ العام إذا ورد على سبب، فلابد أن يكون السبب مندرجا فيه.

الثالث: أنه لو كان الذبح في موضع العيد جائزا لسوغ النبي الله المناذر الوفاء به، كما سوغ لمن نذرت الضرب بالدف، أن تضرب به، بل لأوجب الوفاء به، إذ كان الذبح بالمكان المنذور واجبا، وإذا كان الذبح بمكان عيدهم منهيا عنه، فكيف بالموافقة في نفس العيد، بفعل بعض الأعمال التي تعمل بسبب عيدهم؟ .

إلى أن قال رحمه الله : " فإن كان من أجل تخصيص البقعة - وهو الظاهر - فإنما لهى عن تخصيص البقعة لأجل كولها موضع عيدهم، ولهذا لما خلت من ذلك أذن في الذبح فيها، وقصد التخصيص باق، فعلم: أن المحذور تخصيص بقعة عيدهم محذورا، المحذور تخصيص بقعة عيدهم محذورا، فكيف نفس عيدهم؟

هذا كما أنه لما كرهها لكونها موضع شركهم بعبادة الأوثان كان ذلك أدل على النهي عن الشرك وعبادة الأوثان... ثم قال رحمه الله: " فليس بعد حرصه على أمته ونصحه لهم غاية - بأبي هو وأمي - وكل ذلك من فضل الله عليه وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون "(۱).

<sup>(</sup>١) ابن تيمية - اقتضاء الصراط المستقيم ت د. ناصر العقل ١/١٤٥، ٤٤٥.

#### سابعا: السحر والكهانة:

السحر والكهانة من أشد الأخطار على عقيدة التوحيد، وأكثرها انتشارا بين الناس، وتلبيسا عليهم وتغريرا بهم، أدت بكثير منهم إلى الشرك من حيث يشعر أولا يشعر، والخطر فيهما لا يقتصر على الساحر والكاهن وحدهما فكفرهما وشركهما معلوم، ولكن ذلك يصل إلى كل من يأتيهما، وكل من يصدقهما، ومثلهم العرافون، فالكل تجمع بينهم الولاية للشياطين يطيعوهم من دون الله تعالى وتخدمهم الشياطين في بعض ما يريدون، فيلبسون على الناس، ويكذبون ويحتالون عليهم، ويدعون بذلك الولاية والكرامة وعلم الغيب، وينخدع بهم ضعفاء العقول وناقصوا الإيمان، إذ يلبسون عليهم في دينهم، ويفتنوهم في عقيدهم.

وشرهم وخطرهم عظيم قديماً وحديثاً، ولذلك فقد شدد رسول الله في التحذير منهم بإتيالهم أو تصديقهم أو تعلم شيء مما يعملون.

من ذلك : ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: (( الحتنبوا السبع الموبقات قالوا: يا رسو الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر ... ) الحديث (١) .

وكل الأحاديث التي وردت في عدد الكبائر وبيالها كان منها السحر. وعن بجالة بن عبده قال: «كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا ثلاث سواحر»(٢).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ٣٤٩.

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد ١٩٠/١، ١٩١، أبو عبيد – كتاب الأموال ص ٣٥.

وعن بعض أزواج النبي على عن النبي الله عنها الله ع

وعن معاوية بن الحكم السلمي<sup>(۲)</sup> رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أمورا كنا نصنعها في الجاهلية، كنا نأتي الكهان. قال: « فلا تأتوا الكهان قال: قلت: كنا نتطير. قال ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم» (۳).

#### والسحر:

رقى وعزائم وعقد يفعلها السحرة تؤثر في القلوب وفي الأبدان بمرض

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي ٢٢٧/١٤، ومسند الإمام أحمد ٢٨/٤، ٥/٠٣٨.

<sup>(</sup>٢) معاوية بن الحكم السلمي، سكن المدينة،قال البخاري : له صحبة ويعد في أهل الحجاز. انظر الإصابة ٤١١/٣ .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم بشرح النووي ٢٢٣/١٤ .

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد ٤٠٨/٢ حديث صحيح.

<sup>(</sup>٥) مسند الإمام أحمد ٢٩/٢) الحاكم - المستدرك ٨/١.

أو قتل أو تفريق بين المرء وزوجه ،وغير ذلك، كما أحبر الله عن ذلك في كتابه الكريم فقال: ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِه ﴾ (١) ويقع ضرره بمشيئة الله عز وجل ﴿ وَمَا هُمْ يضًا رِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدِ إِلاَ بِإِذْنِ اللّهِ ﴾ (٢) .

والسحر حقيقة، وقد أمر الله بالاستعادة من أهله إُذ يقُولُ عز وجل: ﴿ قل أُعوذ برب الفلق ﴿ من شر ما خلق ﴿ ومن شر غاسق إذا وقب ﴿ ومن شر النفاثات في العقد ﴿ ومن شر حاسد إذا حسد ﴾ (٣) والنفاثات هن: السواحر.

والسَّحر أنواع كثيرة ليس هذا مقام الحديث عنها، وكلها شرك وكفر بالله تبارك وتعالى كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَا كُفُرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ بِاللهِ تبارك وتعالى كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَا كُفُرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ اللهُ عَلَى الْمَلَكُيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكُيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَا رُوتَ وَمَا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكُيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكُيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمُ وَمَا يُعَلِّمُ وَمَا يُعَلِّمُ وَمَا يُعَلِّمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا يُعَلِّمُ اللهُ اللهُ

قال أبو بكر ابن العربي رحمه الله:" وما كفر سليمان قط ولا سحر، ولكن الشياطين كفروا بسحرهم، وألهم يعلمون الناس، ومعتقد السحر كافر، وقائله كفر، ومعلمه كافر، ويعلمون الناس ما أنزل على الملكين

<sup>(</sup>١) الآية ١٠٢ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٠٢ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) سورة الفلق .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٠٢ من سورة البقرة.

ببابل هاروت وماروت، وما كان الملكان يعلمان أحدا حتى يقولا: ﴿إِنَّمَا لَحُنُ فِئْنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ فَيْنَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِينَ يَحْنُ فِئْنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ فَيْنَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ ﴾(١)"(٢).

وقد ذم الله عز وجل السحر وأهله في كتابه الكريم، وبين بطلان عملهم، وألهم لا خلاق لهم في الآخرة وجاء ذلك في آيات كثيرة من كتابه منها:

قوله عز وجل: ﴿وَلَقَدُ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَة مِنْ خَلاقٍ وَلَبِسُسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَأْنُوا مَعْلَمُونَ ﴾ (").

وقوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا أَلْقُوا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ (1).

وقــوله تبارك وتعالى: ﴿ إِيِّمَا صَنَعُوا كُيْدُ سَاحِرٍ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتْمَى ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) الآية ١٠٢ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) أبو بكر ابن العربي - أحكام القرآن ٢٨/١.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٠٢ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) الآية ٨١ من سورة يونس .

<sup>(</sup>٥) الآية ٦٩ من سورة طه .

### أما الكاهن:

فهو الذي يخبر عن المغيبات، يأخذها عن مسترق السمع من الشياطين يصدقونه مرة ويكذبون معها مائة كذبة كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي الله قال : «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فرعن قلوبكم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه — فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مائة كذبة، فيقال: أليس قال لنا يوم كذا أو كذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء »(۱).

### والعراف :

أعم من الكاهن إذ يشمله ويشمل المنجم والرمال ونحوهم، والعرافة من السحر.

قال الإمام أحمد رحمه الله: "العرافة طرف من السحر، والسحر أخبث "(٢)

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري مع الفتح ٥٣٧/٨ .

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ - فتح الجيد ٢٥٦.

وهم جميعا تجمعهم ولاية الشيطان، وادعاء علم الغيب، واستخدام الشياطين وادعاء ألهم أولياء الله وإن ما يعملونه كرامة، والحق بألهم أولياء الشيطان وعملهم كذب وشعوذة، يلبسون به على جهلة المسلمين.

" ولا ريب أن من ادعى الولاية، واستدل بأحباره ببعض المغيبات، فهو من أولياء الشيطان، لا من أولياء الرحمن، إذ الكرامة أمر يجريه الله على يد عبده المؤمن التقى، إما بدعاء، أو أعمال صالحة، لا صنع للولي فيها، ولا قدرة له عليها، بخلاف من يدعى أنه ولي ويقول للناس: اعلموا أني أعلم المغيبات، فإن هذه الأمور قد تحصل بما ذكرنا من الأسباب، وإن كانت أسبابا محرمة كاذبة في الغالب، ولهذا قال النبي ﷺ في وصف الكهان: (( فيكذبون معها مائة كذبة)) فبين أهم يصدقون مرة، ويكذبون مائة، وهكذا حال من سلك سبيل الكهان ممن يدعى الولاية والعلم بما في ضمائر الناس، مع أن نفس دعواه دليل على كذبه، لأن في دعواه الولاية تزكية النفس المنهي عنها بقوله تعالى: ﴿ فلا تَزكُوا أَنفسكم ﴾ (١) وليس هذا من شأن الأولياء، فإن من شأهم الإزراء على نفوسهم وعيبهم لها وخوفهم من ربهم، فكيف يأتون الناس ويقولون: اعرفوا أننا أولياء، وإنا نعلم الغيب"<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) من الآية ٣٢ من سورة النجم .

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ – فتح المحيد ص ٢٥٦-٢٥٧ .

والكلام عن السحر والكهانة والعرافة وأهلها طويل يحتاج أكثر من هذا وليس هذا مقام التفصيل في ذلك، والقصد بيان خطر ذلك على عقيدة التوحيد قديما وحديثا، واغترار كثير من الناس بما يلبسونه عليهم ليوقعوهم به في الشرك والكفر والضلال، فيفسدون على الناس توحيدهم ويصرفوهم عن عبادته سبحانه وتعالى إلى عبادة الجن والشياطين وغيرهم والتعلق بمم من دون الله تعالى .

وبيان حرص الرسول على أمته وعقيدها وتحذيره أشد التحذير من هذه الأمور وأهلها، حفاظا على هذه العقيدة وحماية لها من الشرك وأهله.

ثامنا: الشفاعة:

الشفاعة من أهم الوسائل التي اتخذها المشركون قديما وحديثا طريق للعبادة، فكانت سببا في وقوعهم في الشرك، وهم يظنون أنهم بذلك قد أصابوا الحق، وسلكوا الصراط المستقيم في اتخاذهم هذه الوسائل والوسائط، ورأوا أن هذا هو الذي يليق مع الله، والطريق الصحيح الذي يوصل إليه.

وهم في حقيقة الأمر قد أخطأوا الطريق، وفاقم الصواب، وظنوا بربهم ظن السوء، وهو الذي أمرهم بإفراده بالعبادة وإخلاصها له وحده سبحانه لا شريك له.

قال حل شأنه: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوْ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُمّا عِنْدَ اللَّهِ﴾ (١)

وقال عز وحل: ﴿ قُلُ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأَرْضُ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ﴾ (١) فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأَرْضُ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُمِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا تَعْبُدُهُمْ إِلا لِيُقَرِّبُونَا إلَى اللّهِ نُهُ اللّهُ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) الآية ١٨ من سورة يونس .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٢ من سورة سبأ .

<sup>(</sup>٣) من الآية ٣ من سورة الزمر .

فهذه الآيات الكريمات تبين ما عليه المشركون من اتخاذ الشفعاء من دون الله تعالى، فيدعوهم ويتوجهون إليهم من دون الله عز وجل، ويرون أن ذلك هو الطريق الصحيح للعبادة، وقد أخبر الله تعالى عن عملهم ذلك أنه شرك، وذمهم، وذم فعلهم، فذلك دعوة غيره من دونه سبحانه، وهذا هو عين الشرك (١).

وقد بعث الله تعالى رسوله محمدا والمشركون على ذلك، فدعاهم إلى التوحيد الخالص لله تعالى، وترك ما هم عليه من اتخاذ الشفعاء والأنداد من دونه سبحانه بدعوى ألها تقرهم إلى الله، ونزلت عليه الآيات الكثيرة التي تبين بطلان هؤلاء الشفعاء وشفاعتهم بكل صورها، وأنه ليس لأحد من العباد ولي ولا شفيع من دون الله عز وجل، قال سبحانه: (الله الذي خَلق السّماوات والأرض ومَا بَيْنَهُمَا فِي سِيّة أَيّام ثُمّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ مِنْ وَلِي وَلا شَفِيع أَفَلا تَدُرُونِهِ مِنْ وَلِي وَلا شَفِيع أَفَلا تَدَرّ كُرُونَ (٢)

وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴿ وَكُمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَا نِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَانِهِمْ كَافِرِينَ ﴾ (")

<sup>(</sup>۱) انظر: بيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد اله بن محمد بن عبد الوهاب ص ٢٧٢-٢٧٤ .

<sup>(</sup>٢) الآية ٤ من سورة السجدة .

<sup>(</sup>٣) الآيتان ١٢، ١٣ من سورة الروم .

وقال عز وجل : ﴿ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (١)

وآيات أخرى كثيرة تنفي كل شفاعة فيها شرك بالله تعالى، وتبطل ما يدعيه المشركون من اتخاذ الشفعاء، وآيات أخرى تبين أن الشفاعة كلها لله تعالى وحده لا شريك له، يعطيها لمن يشاء ويرضى كما قال تعالى:

﴿ قَل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ﴾ (٢)

وقال حل شأنه: ﴿ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ﴾ (٣)

وقـــال سبحانه: ﴿يُومِئُذُ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مِن أَذِنَ لِهُ الرَّحْمَنُ ورضي له

وقال تبارك وتعالى: ﴿ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ﴾ (٥)

وقال عز وجل: ﴿وَكُمْ مِنْ مَلَكِ فِي السَّمَاوَاتِ لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلا مِنْ مَعْدِ أَنْ مَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ مَشَاءُ وَمَرْضَى ﴾ (٦)

<sup>(</sup>١) الآية ٨٦ من سورة الزخرف .

<sup>(</sup>٢) الآية ٤٤ من سورة الزمر .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٣ من سورة سبأ .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٠٩ من سورة طه .

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٥٥ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٦) الآية ٢٦ من سورة النجم .

وقال تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوُلا عِنْدَ اللَّهِ قُلُ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوُلا عِنْدَ اللَّهِ قُلُ أَتْنَبِّونَ اللَّهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَا وَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتُعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) الآية ٤٤ من سورة الزمر .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٨ من سورة يونس.

فبين سبحانه أن المتخذين شفعاء مشركون، وأن الشفاعة لا تحصل باتخاذهم وإنما تحصل بإذنه للشافع، ورضاه عن المشفوع له "(١)

والرسول الله الله المنه وأمرهم بسلوك الصراط المستقيم الذي يصلهم برجم دون شفعاء ولا وسائط، وهو طريق التوحيد الخالص لله عز وحل وإفراده سبحانه بالعبادة دون ما سواه، أما الشفاعة المثبتة التي أثبتها القرآن الكريم وبينها رسول الله الله الله الشرطان:

أولهما: الإذن من الله تعالى للشافع. قال تعالى: ﴿ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ﴾ (٢)

وثانيهما: الرضاعن المشفوع له: قال تعالى: ﴿ وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لَمْنَ الرَّضَى ﴾ (٣)

وقد جمع هذين الشرطين قوله عز وحل: ﴿وَكُمْ مِنْ مَلَكِ فِي السَّمَاوَاتِ لاَ تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا ۚ إلا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى ۗ (٤)

وهذه الشفاعة خص الله تعالى بها أهل توحيده وعبادته تفضلا منه وكرما، فهذه خاصة بهم لأنهم لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شفيعا،

<sup>(</sup>١) ابن قيم الجوزية - إغاثة اللهفان ٢٢٢/١ .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٥٥ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٨ من سورة الأنبياء .

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٦ من سورة النجم .

وقد رضي الله قولهم وعملهم كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: « من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه »(١).

وأول الشافعين رسول الله ﷺ إمام الموحدين وخاتم المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين والذي اختصه الله تعالى وأكرمه بشفاعات عظيمة في ذلك اليوم تفضلا وتكريما منه سبحانه لرسوله محمد ﷺ ورحمة بأمته عليه الصلاة والسلام كما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: « لكل نبي دعوة مستجابة، وأني اختبأت دعوتي شفاعة لأمني يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا» (٢).

فله عليه الصلاة والسلام الشفاعة العظمى يوم القيامة والتي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي كما بين ألها لأهل التوحيد من أمته.

وهو الذي يشفع في دخول المؤمنين الجنة، وفي إخراج عصاة الموحدين من النار، وله شفاعة في عمه أبي طالب .

وهذا من كريم فضل الله تعالى على خاتم رسله محمد ﷺ نسأل الله أن يرزقنا صدق الاتباع له في الدنيا، وأن يسعدنا بشفاعته في الآخرة.

<sup>(</sup>١) البخاري مع الفتح ١١//١١، ومسند الإمام أحمد ٣٠٨/٢.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري مع الفتح ١٣/١٣، ومسلم بشرح النووي ٧٤/٣.

والشفاعة إنما تكون وتنفع أهل التوحيد، أما غيرهم فهم كما قال عز وجل: ﴿ فَمَا تَنفِعُهِم شَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ ﴾ (١).

قال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى عن الكلام عن حديث أبي هريرة السابق: " تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد، عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم أوليائهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم، فقلب النبي هما في زعمهم الكاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد، فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع، ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذ وليا أو شفيعا أن يشفع له وينفعه عند الله، كما يكون خواص الولاة والملوك تنفع من والاهم، و لم يعلموا أنه لا يشفع عند أحد إلا بإذنه في الشفاعة، ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله"(٢).

وهذا الحرص الشديد من رسو الله الله الله المها المناعة، حماية لعقيدة التوحيد من كل شرك أو ذريعة إليه، أو تشبه بأهله، إذ الشفاعة - كما سبق ذكره - كانت من أول الأسباب التي أوقعت المشركين في الشرك بالله عز وجل وذلك باتخاذهم الشفعاء، واعتقادهم أن عبادة الله تعالى لا تتم إلا عن طريقهم وبواسطتهم، فبين عليه الصلاة والسلام الطريق القويم، الموافق لتوحيد الله تعالى في هذه الشفاعة لئلا تقع أمته في شيء من ذلك،

<sup>(</sup>١) الآية ٤٨ من سورة المدثر .

<sup>(</sup>٢) ابن قيم الجوزية مدارج السالكين ٣٤١/١ .

وليعلموا أن الشفاعة لله جميعا بإذن فيها لمن يشاء ممن يرضى قوله وعمله، لا كما يفعله المشركون ويعتقدونه.

"وسر ذلك: أن الأمر كله لله وحده، فليس لأحد معه من الأمر شيء، وأعلى الخلق وأفضلهم وأكرمهم عنده هم الرسل والملائكة المقربون، وهم عبيد محض لا يسبقونه بالقول، ولا يتقدمون بين يديه، ولا يفعلون شيئا إلا بعد إذنه لهم وأمرهم، ولا سيما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، فهم مملوكون مربوبون، أفعالهم مقيدة بأمره وإذنه، فإذا أشرك بهم المشرك، واتخذهم شفعاء من دونه ظنا أنه إذا فعل ذلك تقدموا وشفعوا له عند الله، فهو من أجهل الناس بحق الرب سبحانه وما يجب له، ويمتنع عليه، فإن هذا محال ممتنع، شبيه قياس الرب تعالى على الملوك والكبراء، حيث يتخذ المرحل من خواصهم وأوليائهم من يشفع له عندهم في الحوائج، وبهذا القياس عبدت الأصنام واتخذ المشركون من دون الله الشفيع والولي(١).

<sup>(</sup>١) ابن قيم الجوزية - إغاثة اللفهان ٢٢١/١ .

تاسعا: التوسل:

معنى التوسل:

التوسل والتوسيل في اللغة واحد،يقال : وسَّل فلان إلى ربه وسيلة، وتوسَّل إليه بوسيلة أي تقرب إليه بعمل .

والواسل: الراغب إلى الله . قال الشاعر:

أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم \*\*\* بلى كل ذي دين إلى الله واسل<sup>(۱)</sup> وهو في الشرع: التقرب إلى الله تعالى بالإيمان به وطاعته سبحانه وتعالى والإيمان برسوله ه وطاعته.

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَنِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَٱبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ﴾ (٢)

وقال حل شأنه : ﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلا تَحْوِيلاً \* أُولِئكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إَلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيْهُمْ أَقْرَبُ

وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَحْافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوراً ﴾ (")

" فالوسيلة التي أمر الله أن تبتغي إليه ،وأخبر عن ملائكته وأنبيائه ألهم يبتغونها إليه هي : ما يتقرب به إليه من الواجبات والمستحبات، فهذه الوسيلة التي أمر الله المؤمنين بابتغائها تتناول كل واجب ومستحب، وما

<sup>(</sup>١) انظر الصحاح – إسماعيل الجوهري ١٨٤١/٥.

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٥ من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٣) الآيتان ٥٦، ٥٧، من سورة الإسراء .

ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل في ذلك سواء كان محرما أو مكروها أو مباحا، فالواجب والمستحب هو ما شرعه الرسول فأمر به أمر إيجاب أو استحباب، وأصل ذلك الإيمان بما جاء به الرسول، فجماع الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغائها هو التوسل باتباع ما جاء به الرسول، لا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك "(۱).

وهذا التوسل أصل الدين ومطلوب من كل أحد، جاء الأمر به من الله عز وجل في الآية الكريمة السابقة، وهو الطريق الصحيح الذي يصل العبد بربه، قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير قوله عز وجل: ﴿ وابتغوا إليه الوسيلة ﴾: " قال سفيان الثوري عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس أي: القربة وكذا قال مجاهد وأبو وائل والحسن وقتادة وعبد الله بن كثير والسدي وابن زيد وغير واحد، وقال قتادة: أي تقربوا إليه بطاعته والعمل وهو الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه "(٢)

والتوسل بهذا المعنى هو التوسل الصحيح الذي علمه رسول الله على الله المحابه وهو تعليم لجميع الأمة، وهو شامل لأنواع كثيرة بينها عليه الصلاة والسلام أتم بيان وليس هذا مقام التفصيل في ذلك.

<sup>(</sup>١) ابن تيمية – قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) ابن كثير - تفسير القرآن العظيم ٢/٢ ٥.

أما التوسل به عليه الصلاة والسلام الذي أقره وكان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه فهو إما التوسل بالإيمان به وطاعته أو بدعائه وشفاعته عليه الصلاة والسلام وكلا الأمرين حائز بإجماع المسلمين كما قال عمر رضي الله عنه: « اللهم إنا كنا إذا أحدبنا توسلنا إليك بنبيك وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا »(۱)، أي بدعائه. أما التوسل بذاته والإقسام به على الله تعالى فهذا هو التوسل الممنوع ولم يفعله أحد من الصحابة رضي الله عنهم في حياة الرسول و لا بعد مماته، فإذا كان التوسل بهذا الوجه ممنوع مع رسول الله على فمع غيره من باب أولى.

روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه لما أنزلت هذه الآية: ﴿ وَأَنذُ رَيَّا بَنِي عَشِيرَتُكَ الْأَقْرِبِينَ ﴾ دعا رسول الله على قريشا فعم وحص فقال: ﴿ يَا بَنِي كَعَبُ بِنَ لَوِي، أَنقَدُوا أَنفُسكُم مِن النار، يا بيني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بيني عبد أنقذوا أنفسكم من النار، يا بيني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بيني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بيني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بيني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من الله شيئا، النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإيني لا أملك لكم من الله شيئا، غير أن لكم رحما سأبلها ببلاها» (٢)

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري مع الفتح ٤٩٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) أي سأصلها، والعرب تستعمل لفظ البلل لمعنى الوصل، واليبس لمعنى القطيعة، انظر النهاية لابن الأثير ١٥٣/١ .

وفي رواية عنه: (( يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عنكم من الله شيئا، يا عبكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية – عمة رسول الله – لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت رسول الله سليني من مالي ما شئت لا أغنى عنك من الله شيئا)

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري مع الفتح ١/٨ ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) الغلول : بضم الغين واللام وهو الخيانة في المغنم سمى بذلك لأن آخذه يغله أي يخفيه . انظر النهاية لابن الأثير ٣٨٠/٣ .

<sup>(</sup>٣) والمراد بالرقاع ما عليه من الحقوق المكتوبة في الرقاع. انظر النهاية ٢٥١/٢.

<sup>(</sup>٤) الحمحمة : صوت الفرس عند العلف وهو دون الصهيل. انظر النهاية ١ ٤٣٦/١ .

رقبته صامت (١) فيقول: يا رسو الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا فقد أبلغتك) (٢)

فقوله عليه الصلاة والسلام لا أملك لك شيئا: أي من المغفرة لأن الشفاعة أمرها إليه فهو كقول إبراهيم عليه السلام: ﴿ لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شمىء ﴾ (٣) فلا عذر بعد الإبلاغ منه ﷺ.

وهذا تعليم منه عليه الصلاة والسلام لأمته وحماية منه لجانب التوحيد، فقد أنكر على أصحابه رضي الله عنهم قولهم ذلك، وإن كان في شيء يقدر عليه إلا الله، أو يقدر عليه إلا الله، أو كان بعد وفاته عليه الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>١) ما لا روح فيه من المال والمقصود به هنا الذهب والفضة. انظر النهاية ٢/٣٥.

 <sup>(</sup>۲) البخاري مع الفتح ١٨٥/٦ ، وصحيح مسلم بشرح النووي ٢١٦/١٢ واللفظ له.
 (٣) الآية ٤ من سورة المتحنة .

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في المعجم الكبير كما في مجمع الزوائد ١٥٩/١، والحديث ضعيف.

والأفعال، فإذا كان هذا فيما يقدر عليه النبي غلى في حياته، فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته، ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل "(١).

وأما شفاعته ودعاؤه في في حياته ويوم القيامة فهي نافعة لأهل التوحيد من أمته، كما سبق في سؤال أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله في : من أسعد الناس بشفاعتك؟

وكان الصحابة يطلبون منه عليه الصلاة والسلام الدعاء فيدعو، ويوجههم إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة .

ولم يكن الله يطلب منهم أن يدعوه، أو يدعوا الملائكة أو الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ولا غيرهم أو يستشفعوا بهم، بل كان ينهاهم عن ذلك ولا يقر أحدا فعل ذلك منهم، ويبين لهم الطريق القويم والسبيل الحق الذي يصلهم بربهم وقد رضيه وشرعه لهم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "وعلم أنه لم يكن الني الله بل ولا أحد من الأنبياء قبله شرع للناس أن يدعوا الملائكة والأنبياء والصالحين، ولا يستشفعوا بهم، لا بعد مماهم، ولا في مغيبهم، فلا يقول أحد: يا ملائكة الله اشفعوا لي عند الله، سلوا الله أن ينصرنا أو يرزقنا أو يهدينا، وكذلك لا يقول لمن مات من الأنبياء والصالحين : يا نبي الله، يارسول الله، ادع الله لي، سل الله لي، استغفر الله لي، سل الله أن يغفر لي،

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ – فتح الجميد ص ١٤٩.

أو يهديني أن ينصرني، أو يعافيني، ولا يقول : أشكو إليك ذنوبي، أو نقص رزق، أو تسلط العدو على، أو أشكو إليك فلانا الذي ظلمني، ولا يقول: أنا نزيلك أنا جارك، أو: أنت تجير من يستجير، أو أنت خير معاذ يستعاذ به، ولا يكتب ورقة يعلقها عند القبور ... إلى أن قال: ولا ذكر أحد من الأئمة لا في مناسك الحج ولا غيرها أنه يستحب لأحد أن يسأل النبي ﷺ عند قبره أن يشفع له أو يدعو لأمته، أو يشكو ما نزل بأمته من مصائب الدنيا والدين، وكان أصحابه يبتلون بأنواع من البلاء بعد موته فتارة بالجدب، وتارة بنقص الرزق، وتارة بالخوف وقوة العدو، وتارة بالذنوب والمعاصي، و لم يكن أحد منهم يأتي إلى قبر الرسول ﷺ ولا قبر الخليل ولا قبر أحد من الأنبياء فيقول نشكو إليك حدب الزمان، أو قوة العدو، أو كثرة الذنوب ،ولا يقول : سل الله لنا أو لأمتك أو يرزقهم أو ينصرهم أو يغفر لهم، بل هذا وما يشبهه من البدع المحدثة التي لم يستحبها أحد من أئمة المسلمين، فليست واحبة ولا مستحبة باتفاق أئمة المسلمين "(١).

ولم يقتصر رسول الله في تعليمه أمته ألتوحيد، وتحذيرها من الشرك، وحمايته حمى التوحيد، لم يقتصر على بيان الشرك الأكبر المنافي للتوحيد، والتحذير منه وحده، بل بين عليه الصلاة والسلام ما دون ذلك من الشرك الأصغر ووسائله، كما لم يقتصر التحذير من الشرك على ما

<sup>(</sup>١) ابن تيمية - الفتاوى ١/١٠ - ١٦٢ .

يقع في الأعمال فحسب، بل شمل مع ذلك ما كان في الأقوال أو المقاصد والنيات، حرصا منه على حماية هذه العقيدة، وسلامتها من كل خلل أيا كان نوعه، كما أنه على قد حذر من أمور ليست في نفسها شركا ولكنها قد تؤدي إليه أو إلى شيء من وسائله.

والأمثلة على ذلك كثيرة ، منها :

النهي عن الحلف بغير الله تعالى :

وهو من الشرك الأصغر – إن لم يعتقد الحالف مساواة المحلوف به لله عز وجل، وهو وإن سمي شركا أصغر فهو أكبر من الكبائر وأشد، لا يخرج من الملة، وقد يحبط العمل إذا زاد.

روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: « من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»(١)

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي الله أدرك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يسير في ركب يحلف بأبيه فقال: « ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» (٢)

وعنه رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ : ﴿ من كان حالفا فلا

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ۸۶، ۳٤/۲ ، وأخرجه الترمذي ۲۹۰/۱ ، وأبو داود برقم(۲۳۲۰۱) وهو حديث صحيح ، انظر إرواء الغليل للألباني حديث (۲۰۲۱) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري مع الفتح ٥٣٠/١١ ، وصحيح مسلم بشرح النووي ٣/٢٦٦، ١٢٦٧ .

يحلف إلا بالله وكانت قريش تحلف بآبائها فقال: ((فلا تحلفوا بآبائكم))(1) وعن بريد رضي الله عنه مرفوعا: (( من حلف بالأمانة فليس منا))(2) . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (( من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله )) (3)

فهذه الأحاديث وغيرها يبين فيها رسول الله الله الحلف بغير الله شرك، وينهى عنه عليه الصلاة والسلام، ربين أنه لا يجوز أن يحلف غلا بالله تعالى أو صفة من صفاته، لأن الحلف تعظيم، والمسلم لا يجوز له أن يعظم غير الله عز وجل.

وبين عليه الصلاة والسلام لمن وقع في شيء من ذلك ماذا يفعل وذلك بأن يقول: لا إله إلا الله، وتلك حكمة عظيمة، فالمخالف أخل بتوحيده فكانت كفارته أن يتذكر حكمة التوحيد الذي أخل به، وينطق بما ليتذكر عظمة الله واستحقاقه أن يفرد وحده بالعبادة ولوازمها، ومن ذلك تعظيمه سبحانه وتعالى .

ولذلك فقد ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: « لأن أحلف بالله كاذبا، أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقا» (١)

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد ٥٠٢/٥، وسنن أبي داود حديث (٣٢٥٣) وهو حديث صحيح انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني حديث (٩٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري مع الفتح ١١/٨، وصحيح مسلم بشرح النووي ١٠٦/١١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤٦٩/٨، وابن أبي شيبة في المصنف ٧٩/٣، والطبران في المعجم الكبير ١٨٣/٩، وإسناده صحيح موقوفا.

" وإنما رجح ابن مسعود رضي الله عنه الحلف كاذبا على الحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله توحيد، والحلف بغيره شرك، وإن قدر الصدق في الحلف بغير الله فحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك، ذكره شيخ الإسلام(١)، وفيه دليل على أن الحلف بغير الله صادقا أعظم من اليمين الغموس، وفيه دليل على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وفيه شاهد للقاعدة المشهورة وهي: ارتكاب أقل الشرين ضررا إذا كان لابد من أحدهما(١).

ومما ينبغي أن يعلم أن الحالف لو اعتقد أن ما حلف به أعظم من الله عز وجل أو مثله، فإن ذلك شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام نعوذ بالله من ذلك، وهذا هو شرك الجاهلية الأولى، الذي كانوا يعظمون معبوداتهم من دون الله ويحلفون بها، والذي يفعله بعض عباد القبور أعظم إذ يخشى أن يحلف بشيخه كذبا، ولا يخشى من الله ذلك.

فالذي يفعله عباد القبور إذا طلبت من أحدهم اليمين بالله ،أعطاك ما شئت من الأيمان صادقا أو كاذبا، فإذا طلبت منه اليمين بالشيخ أو تربته أو حياته ونحو ذلك، لم يقدم على اليمين به إن كان كاذبا.

<sup>(</sup>۱) يريد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولعله يشير إلى ما جاء في الفتاوى ٢/ درم الله بن عمر: لأن ٢٠٤، من قوله: " قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقا، وذلك لأن الحلف بغير الله شرك، والشرك أعظم من الكفر" ا.هــ

<sup>(</sup>٢) سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب – تيسير العزيز الحميد ص ٥٩٥، ٥٩٥ .

فهذا شرك أكبر بلا ريب، لأن المحلوف به عنده أخوف وأجل وأعظم من الله.

" وهذا ما بلغ إليه شرك عباد الأصنام، لأن جهد اليمين عندهم هو الحلف بالله كما قال تعالى: ﴿ وأقسموا بالله جهد أيماهم لا يبعث الله من يموت ﴾ (١) فما كان جهد يمينه الحلف بالشيخ أو بحياته أو تربته فهو أكبر شركا منهم (١).

ومن الأمثلة أيضا لهيه على عن الألفاظ التي فيها شرك أو تحتمل الشرك ولو لم يقصد ذلك قائلها، حماية منه لجناب التوحيد، ومنها:

# النهى عن قول ما شاء الله وشئت:

عن قتيلة (٣) رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي على فقال: «إنكم تشركون، تقولون: ما شاء الله وشئت، وتقولون: والكعبة، فأمرهم النبي : إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة، وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت» (١)

<sup>(</sup>١) الآية ٣٨ من سورة النحل.

<sup>(</sup>٢) سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب - تيسير العزيز الحميد ص ٥٩٣، ٥٩٣ .

<sup>(</sup>٣) قتيلة : هي بنت صيفي الجهنية ، ويقال الأنصارية من المهاجرات الأرامل، قيل ليس لها غير هذا الحديث انظر الإصابة ٣٧٨/٤.

 <sup>(</sup>٤) الإمام أحمد - المسند ١/٤، ٣٧١، النسائي - السنن ٦/٧، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي والحافظ في الإصابة ٣٨٩/٤.

فقد سمى ذلك اليهودي هذه الألفاظ شركا، وكانوا يعرفون ذلك، وأقره رسول الله على وأمر أصحابه رضي الله عنهم باستعمال الألفاظ الصحيحة البعيدة عن الشرك أو مشابهته.

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي على فكلمه في بعض الأمر، فقال: ما شاء الله وشئت، فقال النبي على : « أجعلتني لله ندا، ما شاء الله وحده»(١)

فقد أنكر على الرجل هذه التسوية، وبين له كيف ينبغي أن يقول، وصحح له ما قاله حوفا من الشرك وألفاظه وحماية لعقيدة التوحيد من كل ما يخل بها مهما كان قصد قائله.

وعن الطفيل - أحي عائشة رضي الله عنها لأمها - قال: « رأيت كأي أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون : عزير ابن الله، قالوا: وإنكم لأنتم القوم لو لا أنكم تقولون : ما شاء الله وشاء محمد، ثم مررت بنفر من النصارى، فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون : المسيح ابن الله، قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبحت أحبرت بها من أحبرت، ثم أتيت النبي على فأحبرته فقال: هل أحبرت بها أحداً؟ قلت : نعم. قال : فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أحبر بها من فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أحبر بها من

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد ٢١٤/١، حديث صحيح ، وأخرجه ابن ماجة (٢١١٧) وغيره.

أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا: ما شاء الله وحده »(١).

فقد أقره الرسول على وأمر أصحابه رضي الله عنهم باللفظ الصحيح الموافق لعقيدة التوحيد، ونهاهم عما كانوا يقولون من ألفاظ فيها مخالفة لذلك حماية لهذه العقيدة، وسدا لكل ذريعة تخل بها أيا كان نوعها، أو قصد فاعلها.

# النهي عن قول عبدي وأمتي :

وهذا اللفظ نهى عنه رسول الله على الله على الله على المناك في اللفظ، احتراسا من الشرك ولو في الفظ، وأدبا مع الله تعالى، وابتعادا بالمؤمن عن الشرك وما يشابحه، من ألفاظ وإن لم تكن في نفسها شركا.

ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظ، فنهاهم عن ذلك تعظيما لله تعالى، وأدبا وبعدا عن الشرك ،وتحقيقا للتوحيد، وأرشدهم إلى أن يقولوا: ( فتاي وفتاتي وغلامي) وهذا من باب حماية المصطفى على حناب التوحيد، فقد بلغ على أمته كل ما فيه نفع لهم، ونهاهم

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد ٣٩٣/٥، حديث صحيح .

<sup>(</sup>٢) البخاري مع الفتح ١٧٧/٥، ومسلم بشرح النووي ١٧٦٤/٤ ، ١٧٦٥ .

عن كل ما فيه نقص في الدين، فلا حير إلا دلهم عليه وأوله تحقيق التوحيد، ولا شر إلا حذرهم منه، وأوله ما يقرب من الشرك لفظا وإن لم يقصد به (١).

فإرشاده عليه الصلاة والسلام بأن يقولوا: سيدي ومولاي، وفتاي وفتاي وفتاتي وغلامي من باب سد ذرائع الشرك ووسائله اللفظية وإن لم يقصد القائل بها شركا.

## النهى عن قول " لو ":

المقصود بها التي تقال ندما وأسفا وجزعا، لما في ذلك من عدم الرضى والتسليم بما قدره الله عز وجل وقضاه، فالمؤمن مأمور بالتسليم والرضى لأقدار الله، والصبر على بلائه، وفي ذلك خير له، وقول ( لو )يتنافى مع ذلك المطلوب من المؤمن، مع ما قد يصاحبها من نوع اعتراض على أقدار الله تعالى وأحكامه.

ولذلك فقد لهى عنها رسول الله ﷺ، حماية للتوحيد أن يمسه ما يقدح فيه أو يكون ذريعة إلى ذلك ولو رآه الناس يسيرا.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال: « احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز ،وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنني فعلت كان كذا وكذا ،ولكن قل: قدر الله وما شاء فقل، فإن لو تفتح عمل الشيطان» (٢).

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ - فتح الجيد ص ٤١٢ .

<sup>(</sup>٢) مسلم بشرح النووي ٢١٥/١٦.

فقد أمر عليه الصلاة والسلام وحث على الحرص على ما ينفع المسلم مستعينا بالله تعالى، ثم نهاه عما يفتح عمل الشيطان، ويؤدي إلى التسخط وعدم الرضى بأقدار الله تعالى، ويؤثر في سلامة التوحيد، وإخلاصه لله عز وجل، ثم بين ما يقوله المرء إذا وقع له شيء من البلاء من الألفاظ الموافقة للحق والمتفقة مع التوحيد الصحيح، والدالة على تسليم المؤمن ورضاه .ما قدره ربه وقضاه.

وقد ذم الله تعالى أصحاب هذه المقولة في كتابه الكريم فقال جل شأنه: ﴿ يقولون لوكان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا ﴾ (١)

وقال عز وحل: ﴿ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا ﴾ (٢)

والذين قالوا ذلك هم المنافقون قالوه في عزوة أحد لما نزل بمم من خوف وجزع، كما جاء في الحديث عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: (( لقد رأيتني مع رسول الله كلي حين اشتد الخوف علينا، أرسل الله علينا النوم، فما منا رجل إلا ذقنه في صدره، فوالله إني لأسمع قول معتب ابن قشير ما أسمعه إلا كالحلم: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا فحفظتها منه، وفي ذلك أنزل الله عز وجل: (يقولون لوكان من الأمر شيء ما قتلنا ههنا ﴾ لقول معتب )(")

<sup>(</sup>١) من الآية ١٥٤ من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٦٨ من سورة آل عمران .

 <sup>(</sup>٣) ابن کثیر – التفسیر ۱۸/۱ .

## التحذير من الرياء:

لم يقف حراص رسول الله على حماية جناب التوحيد، من الشرك وذرائعه في الأقوال والأفعال فحسب كما تقدمت الأمثلة على ذلك فيما سبق بل كان حرص رسول الله في كذلك على المقاصد والنيات أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى وحمايتها من كل ما يصرفها عنه من شرك أو بدعة أو شبهة أو ذريعة للشرك، إذ النية أساس صحة العمل أو بطلانه، وأمرها عظيم، فهي سر بين العبد وبين ربه، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله في قال: ﴿ إِنَمَا الأَعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ﴾(١)

ومن الأمثلة على حرصه عليه الصلاة والسلام على سلامة النيات وخلوها لله عز وجل:

عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: قال الله تعالى : « أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه» (٢)

<sup>(</sup>١) البخاري مع الفتح ١/٩ ١٣٥٠ .

<sup>(</sup>٢) مسلم بشرح النووي ٢٢٨٩/٤ .

وعن محمود بن لبيد<sup>(۱)</sup> رضي الله عنه قال: خرج النبي الله فقال: «أيها الناس، إياكم وشرك السرائر، قالوا: يارسول الله : وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا، لما يرى من نظر الرجل إليه، فذلك شرك السرائر»(۲)

وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله على قال: « أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء »(٣)

هذه الأحاديث وغيرها تبين خطر الرياء على الأعمال ،فهو ينقص ثواب العمل، وقد يحبطه حسب نية فاعله، وقد سماه رسول الله الشال الله الشمخر، وحذر منه أمته تحذيرا شديدا حماية لحمى التوحيد، من الشرك أيا كان نوعه، وحرصا على سلامة قول المؤمن وعمله ونيته وقصده من كل ما لا يحبه الله تعالى وأول ذلك الشرك به حل شأنه.

" وإذا كان هذا الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله على مع كمال علمهم، وقوة إيمالهم فيكف لا يخافه وما فوقه من هو دولهم في العلم والإيمان بمراتب؟ خصوصا إذا عُرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا

<sup>(</sup>۱) محمدو بن لبيد: بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصاري، قال البخاري: له صحبة، وأكثر روايته عن الصحابة. انظر الإصابة للحافظ بن حجر ٣/ ٣٦٧.

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقي ٢/٠١، ٢٩١، وحسنه الذهبي في المهذب ٢٦١/٢.

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد ٥/٤٢٨، ٤٢٩ ، وشرح السنة للبغوي ٤٢٣/١٤، ٣٢٣. وهو حديث حسن.

يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون، وما عرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله(١).

فإذا كان الباعث على العمل ابتغاء ما عند الله تعالى، وسلم من الرياء فهو العمل الصحيح المقبول عند الله عز وجل، وإن كان القصد والنية بالعمل إرادة غير الله عز وجل فذلك نفاق اعتقادي قد يخرج صاحبه من الإسلام.

قال عز وحل: ﴿ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِمَّاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثْلُهُ كَمَثُلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَالِلَّ فَتَرَكَهُ صَلَّداً لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لا يُهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ (٢)

وقال سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيناً فَسَاءَ قَرِيناً ﴾ (٣)

أماً إذا كان الباعث على العمل ابتغاء وجه الله تعالى وطلب ما عند من الأجر والثواب، ثم دخل عليه الرياء، فهو الذي سماه رسو الله الشرك الأصغر، وبينه عليه الصلاة والسلام بقوله: « يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه » كما تقدم، فهذا لا يخرج من الملة،

<sup>(</sup>١) عبد العزيز بن حسن آل الشيخ – فتح المحيد ص ٦٣.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٦٤ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٨ من سورة النساء .

ولكنه ينقص من ثواب العمل وقبوله، وقد يزيد فيحبط العمل، نعوذ بالله من ذلك.

وقد يعمل المسلم العمل خالصا لوجه الله تعالى، ثم يحصل له الثناء الجميل والذكر الطيب من الناس، لم يطلبه و لم يقصده بعمله، فليس ذلك من الرياء بل خير من الله وفضل منه سبحانه (۱)، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله الله سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير، يحمده الناس عليه فقال: (( تلك عاجل بشرى المؤمن))(۱)

### إرادة الإنسان بعمله الدنيا:

وهو أن ينوي بعمله الصالح، عرضا دنيويا، ويكون ذلك قصده الباعث على ذلك العمل ، وهو أخطر من الرياء، فالرياء قد يعرض للعمل ثم يزول بالمجاهدة إما إرادة الإنسان الدنيا بعمله فهي الباعث له على عمله الملازمة له في ذلك العمل وكلاهما خطر عظيم وداء ووبال.

" وقد يظن بعض الناس أن هذا الباب داخل في الرياء، وأن هذا مجرد تكرير فأخطأ، بل المراد هذا أن يعمل الإنسان عملا صالحا يريد به الدنيا، كالذي يجاهد للقطيفة والخميلة ونحو ذلك، ولهذا سماه النبي على عبدا لذلك، بخلا ف المرائي، فإنه يعمل ليراه الناس ويعظموه. والذي يعمل لأجل الدراهم والقطيفة ونحو ذلك أعقل من المرائي، لأن ذلك عمل لدنيا

<sup>(</sup>١) انظر تيسير العزيز الحميد ص ٥٣١ ، ومعارج القبول ٤٥٤/٢.

<sup>(</sup>٢) مسلم بشرح النووي ٢٠٣٤/٤.

يصيبها، والمرائي عمل لأجل المدح والجلالة في أعين الناس، وكلاهما خاسر، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه"(١)

ولخطورة هذا الأمر على عقيدة التوحيد فقد حذر منه رسول الله ﷺ أشد التحذير في أحاديث كثيرة، فهو بتعلق بنية العبد وقصده لا يعلم ذلك منه إلا الله وحده.

ومن هذه الأحاديث ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: « تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي، وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا اتنقش، طوبي لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة في الحراسة، وإن كان في الساقة في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع» (٢)

وهذا دعاء من رسول الله على جاء بصيغة الخبر الماضي الذي يدل على تحقيق الوقوع، ولا ريب أن من كانت الدنيا ومتاعها الزائل قصده ونيته، وهدفه وغايته، فإنه خاسر هالك في الدنيا والآخرة، وقد سماه عليه الصلاة والسلام — عبدا — وهو الاسم والوصف المناسب له، إذ لو كان عبدا لله تعالى لطلب ذلك منه سبحانه وتعالى وهو الله الذي له الخلق والأمر

<sup>(</sup>۱) سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب - تيسير العزيز الحميد ص ٥٣٤- ٥٣٥.

<sup>(</sup>٢) البخاري مع الفتح ٨١/٦.

سبحانه، ليستعين بما على طاعته وعبادته وحده، ورضي بما اختاره الله له ورضيه، ولكنه قطع تعلقه بربه، وتعلق بغيره من أعراض الدنيا وحطامها الفاني، حتى كان كما أخبر عنه رسول الله و إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط ».

" فإذا تعلق قلبه كما صار مستعبدا لها، وربما صار مستعبدا معتمدا على غير الله فيها، فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله، ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله، وشعبة من التوكل على غير الله، وهذا من أحق الناس بقوله على : « تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخمليلة» وهذا هو عبد لهذه الأمور، ولو طلبها من الله، فإن الله إذا أعطاه إياها رضي، وإن منعه إياها سخط، وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحب الله ورسوله، ويبغض ما أبغض الله ورسوله، ويوالي أولياء الله، ويعادي أعداء الله، فهذا الذي " استكمل الإيمان " (1)

وهذا الحرص الشديد من رسول الله الله والتحذير من هذه الأمور، ودعاؤه عليه الصلاة والسلام على من هذا حاله، نظرا لما لها من عظيم الخطر على حمى التوحيد، ولشدة الرغبة والحبة لهذه الأشياء التي جبل الناس على حبها، والحرص عليها، حتى صارت لكثير منهم هدفا وقصدا استحق بسببه دعاء رسول الله الله كما سبق في الحديث، إذ وصفهم

<sup>(</sup>١) ابن تيمية - العبو دية ص ٢٧.

بعبوديتهم لغير الله تعالى، تحذيرا من الشرك ووسائله وطرقه، وحماية لجناب التوحيد، وحرصا على أهله .

هذه بعض الأمثلة على بيان رسول الله التوحيد العبادة وبيان ما يضاده وينافيه وحمايته الله النوع من التوحيد، الذي هو لب التوحيد والغاية التي لأجلها خلق الله الناس وبعث فيهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة و السلام وأنزل فيهم الكتب، وهو حق الله عز وجل على عباده وأول فرض على المكلف، وأول ما دعا إليه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أممهم .

لذا كان جديرا أن يكون له هذا الاهتمام من رسول الله الله الله الواضح والحماية العظيمة من كل ما يضاده أو يدنسه ويشوبه من شرك أو بدعة أو شك أو شهوة أو شبهة، فحقق عليه الصلاة والسلام هذا التوحيد، وحسم عنهم مواد الشرك، وربى أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين على ذلك، فكانوا بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام خير من عرف توحيد الله تعالى ودعا إليه وحماه، ومن بعدهم التابعون ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان.

#### المبحث الثالث:

## هماية الرسول ﷺ توحيد الأسماء والصفات .

توحيد الأسماء والصفات أحد أنواع التوحيد الذي بعث الله رسوله الله بالدعوة إليه، ودعا إليه الأنبياء والرسل جميعاً قبله عليهم الصلاة والسلام. وهو توحيده سبحانه وإفراده عز وجل بإثبات ما أثبته لنفسه في كتابه الكريم وما أثبته له رسوله في في سنته الشريفة من الأسماء الحسنى والصفات العليا على ما يليق بجلاله وعظيم سلطانه من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل.

وقد أنزل الله عز وجل كتابه الكريم بياناً وهدى للناس كما قال جل شانه: ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِنْنَا بِكَ شَهِيداً عَلَى شَانه: ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِنْنَا بِكَ شَهِيداً عَلَى هَوَ وَهُ دَى وَرَحْمَةً وَبُشُرَى هَوُلا ءِ وَتَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِنْبَيَاناً لِكُلِّ شَنِي وَهُ دَى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى للمُسْلِمِينَ ﴾ (١).

وتوحيده سبحانه والإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أعظم الأشياء وأهمها وأولاها، وقد بينها سبحانه أعظم بيان وأتمه وأكمله.

<sup>(</sup>١) الآية (٨٩) من سورة النحل .

و كما قال له: ﴿ يَا أَيُهَا الرَّسُولُ بَلَغْمَا أُنْزِلَ إِلْيُكَ مِنْ رَبِكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا يَلَّغْتَ رَسَالَتُهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ (٢).

وَقُلَ له كذلك: ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاِلْتَبَيْنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدى وَرَحْمَةً لِقَوْمُ يُؤْمِنُونَ ﴾ (٣)

وأدلة التوحيد وبيانه أعظم الهدى، وهو الذي وقع فيه الاختلاف، وقد بين ذلك رسوله بما لا مجال للشك أو اللبس فيه لمن رزقه الله فقها في الدين، واتباعا لسبيل المؤمنين، كما ختم الآية الكريمة بقوله سبحانه:

﴿ وَهُدِي وَرَحْمَةً لِلْقُومِ يُؤْمِنُونَ ﴾

وكما قال عز وجل: ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورُ وَكِنَابُ مُبِينُ \* يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اللَّهُ نُورُ وَكِنَابُ مُبِينُ \* يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ الظَّلْمَاتِ إِلَى النَّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى مَنِ الظَّلْمَاتِ إِلَى النَّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (1)
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (1)

<sup>(</sup>١) الآية (٤٤) من سورة النحل .

<sup>(</sup>٢) الآية (٦٧) من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٣) الآية ٦٤ من سورة النحل.

<sup>(</sup>٤) الآيتان ١٦،١٥ من سورة المائدة.

وكقوله سبحانه: ﴿وَتُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إلاخساراً ﴾ (١)

وقد بلغ رسول الله على الرسالة وأدرى الأمانة، وجاهد في الله حق الجهاد، حيى أتاه اليقين، وأول ذلك وأهمه توحيد الله تبارك وتعالى، والإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وما مات عليه الصلاة والسلام حتى أكمل الله الدين وأتم به النعمة، وترك الناس على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.

عــن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله ونحن نذكر الفقر ونتخوفه فقال: : « آلفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا حتى لا يزيغ قلب أحدكم الاهيه، وأيم الله فقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونمارها سواء »(٢)

وأساس الدين ومفتاحه وقاعدته توحيد الله تعالى، ومعرفته بأسمائه وصفاته، والله عز وجل قد بين ذلك ورسوله محمد ﷺ.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير، الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما

<sup>(</sup>١) الآية ٨٢ من سورة الإسراء .

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجة ٦/١ حديث حسن .

تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة.

وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم، وأتم عليهم نعمته – محال مع هذا وغيره – أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها لم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا، وما يجوز عليه، وما يمتنع عليه، فإن معرفة هذا أصل الدين، وأساس الهداية، وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب، وحصلته النفوس، وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول، وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟

ومن المحال أيضا أن يكون النبي الله وقد علم أمته كل شيء حتى الخراءة (۱) وقال: «إني قد تركتم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك)(۱)، وقال فيما صح عنه أيضا: «ما بعث الله من نبي ولا رسول إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه، وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم) (۱).

وقال أبو ذر رضي الله عنه : " لقد توفي رسول الله ﷺ وما من طائر يطلب جناحه في السماء إلا ذكر لنا منه علما ".

<sup>(</sup>١) الخراءة: آداب دخول الخلاء والخروج منه .

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجة ١٦/١، وصحيح ابن ماجة للألباني ٦/١ وقال عنه: حسن.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم بشرح النووي ٢٣٣/١٢ .

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "قام فينا رسول الله هي مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم، وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه " (١).

ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت، أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم، ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعبودهم، رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف، وعبادته أشرف المقاصد، والوصول إليه غاية الطالب.

بل هذه خلاصة الدعوة النبوية، وزبدة الرسالة الإلهية، فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على على غاية التمام، ثم إذا كان قد وقع ذلك منه، فمن المحال أن يكون خير أمته، وأفضل قروها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه " (٢)

وقد نقلت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هذا نظرا لما اشتمل عليه من بيان أهمية هذا النوع من التوحيد، وما قام به رسول الله على في سبيله من بيان له وحماية لحماه، ولم يقصر فيه أو يتركه لآراء الناس واجتهاداتهم.

وإليك أمثلة يسيرة مما ورد في كتاب الله الكريم وسنة رسوله محمد ﷺ الطريق في بيان أسماء الله عز وجل وصفاته، لنرى كيف بين رسول الله ﷺ الطريق

<sup>(</sup>١) البخاري مع الفتح ٢٨٦/٦.

<sup>(</sup>٢) ابن تيمية - الفتوى الحموية الكبرى ص ١٢، ١١ .

المستقيم في هذا الباب – باب الإيمان بأسماء الله وصفاته – أتم بيان مما أنزل الله تعالى عليه من الكتاب والحكمة.

قال تبارك وتعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ لَلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١)

وقال حل شأنه: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أُو ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيّاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَعْ بَيْنَ ذَلِكَ سَيِيلاً ﴾ (٢)

وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:﴿إِنْ لللهِ تَسْعَةُ وَسَعِينَ اسْمَا، مَائَةً إِلا وَاحْدَا، مِنْ حَفْظُهَا دَخُلُ الْجُنَة، وَهُو وَتُرَيِّكُ .

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: « ما أصاب مسلما قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك، وابن أمتك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء حزني، وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله عنه همه، وأبدله مكان

<sup>(</sup>١) الآية ١٨٠ من سورة الأعراف .

<sup>(</sup>٢) الآية ١١٠ من سورة الإسراء .

<sup>(</sup>٣) البخاري مع الفتح ٥/٤٥٣.

همه فرحا، قالوا: يا رسول الله ِ ألا نتعلم هذه الكلمات ؟ قال: بلى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن »(١) .

فدل الحديث الأول على عدد أسماء الله الحسنى التي من حفظها دخل الجنة وأجر من حفظها، ودل الحديث الثاني على أن هناك أسماء أخرى أكثر من هذا العدد ،وهو الصحيح والله أعلم.

وإنما المراد بالحصر في الحديث الأول أن من أحصى هذه الأسماء دخل الجنة وليس المراد حصر الأسماء في هذا العدد الوارد في الحديث ،كما دل على ذلك الحديث الثاني – حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه – وغيره من الأحاديث والله أعلم.

وقد جاءت هذه الأسماء الحسني والصفات العليا في كتاب الله عز وجل، وفي سنة رسوله الله عن الأمثلة على أسمائه الحسني سبحانه وتعالى: (ر الله، الأحد، الصمد )).

قال تعالى: ﴿ قُلْ هُو اللهُ أَحَدُ \* اللهُ الصَّمَدُ \* لَمْ يَلَدُ \* وَلَمْ يُولِدُ \* وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُوا أَحَدُ ﴾ (٢)

وهذه السورة العظيمة اشتملت على عدد من أسماء الله تعالى وصفاته عز وجل ردا على الذين قالوا لرسول الله على صف لنا ربك.

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد ٣٩١/١ . وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) سورة الإخلاص.

وأخبر عليه الصلاة والسلام ألها تعدل ثلث القرآن كما روى أبو الدرداء عن النبي على قال: ﴿ أَيَعِجَـزَ أَحَدَكُم أَن يَقَرأُ فِي لِيلَةَ ثَلَث القرآن. قسالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» (١)

ومنها:هذه الأسماء في قوله عز وجل: ﴿هُوَالْأُوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (٢)

وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي الله أنه كان يقول إذا آوى إلى فراشه : « اللهم رب السماوات ورب الأرض رب كل شيء فالق الحب والنوى، مترل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء» زاد وهب: « اقض عني الدين واغنني من الفقر » (")

ومنها: " الخالق":

قال تعالى : ﴿ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِلُّ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي ٩٤/٦

<sup>(</sup>٢) الآية ٣ من سورة الحديد .

<sup>(</sup>٣) مسلم بشرحه ٣٦/١٧ .

<sup>(</sup>٤) الآية ٦٢ من سورة الزمر .

وقال سبحانه : ﴿ مَا أَيُهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَأَتَّى تُؤْفَكُونَ ﴾ (١)

وقال حل شأنه: ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارِكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٢) وآيات أخرى كثيرة .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ﴿ أخذ رسول الله ﷺ بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعات الجمعة، فيما بين العصر إلى الليل (٣).

ومنا: " الملك والمليك " وهما بمعنى واحد:

قال الله تبارك وتعالى : ﴿هُوالله الذي لا إله إلا هُوالملك القدوس﴾(٤).

وقال عز وجل: ﴿ فَتَعَالَى اللَّهُ اللَّكَ الْحُقِّ ﴾ (٥)

وقال حل شأنه: ﴿ في مقعد صدق عند مليك مقتدر ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) الآية ٣ من سورة فاطر .

<sup>(</sup>٢) الآية ٥٤ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم بشرح النووي ١٣٣/١٧ .

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٣ من سورة الحشر .

<sup>(</sup>٥) الآية ١١٦ من سورة المؤمنون.

<sup>(</sup>٦) الآية ٥٥ من سورة القمر.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: « يقبض الله تعالى الأرض يوم القيامة، ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض» (١).

واسم الملك : يجمع المالك والملك والمليك (٢)، وقد وردت الأحاديث بمذه الأسماء جمعيا.

والآيات كثيرة في إثبات أسماء الله الحسنى، ومنها آيات جمعت أسماء كثيرة منها، مثل آية الكرسي، وأول سورة الحديد، وآخر سورة الحشر، وكذلك الأحاديث الكثيرة جاءت تثبت ذلك، ليس هذا محل استقصائها. ومن الأمثلة على صفاته العليا سبحانه وتعالى:

## صفة الكلام:

قال الله تعالى: ﴿ يُلكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ ﴾ (٣) وقال عز وجل: ﴿ وكلم الله موسى تكليما ﴾ (٤) وقال سبحانه: ﴿ وَكُلّمَ الله مُوسِنَى لِمْقَاتَنَا وَكُلّمَهُ رَبُّهُ ﴾ (٥)

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري مع الفتح ١/٨٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب التوحيد لابن مندة، ت: د.على بن محمد ناصر فقيهي ٢/٥٥.

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٥٣ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٦٤ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٥) الآية ١٤٣ من سورة الأعراف.

وقال حل شأنه: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرَ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْمِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْبُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ إِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ﴾ (١)

وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي الله قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض – ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه – فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مائة كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء »(٢).

ومنها: الاستواء:

قال الله تعالى : ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) الآية ٥١ من سورة الشورى.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٣) الآية ٥ من سورة طه .

وقال عز وجل: ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَا وَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِي وَلا شَفِيعِ أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ ﴾ (١) .

وقال تبارك اسمه: ﴿ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيراً ﴾ (٢) .

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي الله والله ورسوله، وأقام الصلاة، وصام رمضان، كان حقا على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله، أو جلس في أرضه التي ولد فيها، قالوا: يا رسول الله، أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال: إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة، وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر ألهار الجنة يه "".

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله الله يقول عند الكرب: لا إله الله العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم» (٤).

<sup>(</sup>١) الآية ٤ من سورة السجدة .

<sup>(</sup>٢) الآية ٥٩ من سورة الفرقان .

<sup>(</sup>٣) البخاري مع الفتح ٢٠٤/١٣ .

<sup>(</sup>٤) البخاري مع الفتح ١٣/٥٠١ .

ومنها: اليد والأصابع:

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ يد الله فوق أيديهم ﴾ (٢)

وقال سبحانه: ﴿ يَا إِبِلْيُسْ مَا مِنْعُكُ أَنْ تُسْجِدُ لِمَا خُلَقَتْ بِيدِي ﴾ (٣)
وقال عز وجل: ﴿ أُولَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَاماً
فَهُمْ لَهَا مَالكُونَ ﴾ (٤)

وقال حل شأنه: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيًاتُ بِيَمِينِه ﴾ (٥).

والآيات في ذلك كثيرة .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ : (( يد الله ملآى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق الله منذ حلق

<sup>(</sup>١)صحيح البخاري مع الفتح ١٥/١٣، وصحيح مسلم بشرح النووي ١٣٢/١٥.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٠ من سورة الفتح .

<sup>(</sup>٣) الآية ٧٥ من سورة ص .

<sup>(</sup>٤) الآية ٧١ من سورة يس.

<sup>(</sup>٥) الآية ٦٧ من سورة الزمر .

السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يده، وقال: عرشه على الماء، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع »(١).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ينزل الله في السماء الدنيا لشطر الليل، أو لثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له ويسألني فأعطيه، ثم يبسط يديه تبارك وتعالى ويقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم»(٤).

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يهوديا جاء إلى النبي الله فقال: « يا محمد، إن الله يمسك السماوات على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك، فضحك رسول الله الله على بدت نواجذه ثم

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري مع الفتح ٣٩٣/٣.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري مع الفتح ٣٩٣/٣.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم بشرح النووي ١٤٥٨/٣.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم بشرح النووي ١٧٦/٣.

قرأ : ﴿ وَمَا قَدْرُوا الله حَقَّ قَدْرُهُ ﴾ (١) يَرْ) .

والأحاديث في هذا كثيرة جدا كلها تثبت هذه الصفة لله سبحانه على ما يليق بجلاله عز وجل ولا يدع مجالا لشاك أو متردد، ولا ينكره إلا منحرف مكابر.

والأمثلة كثيرة من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا وأدلتها الثابتة بكتاب الله الكريم وسنة رسوله وضحة بينة، وتلقاها أصحاب رسول الله وأمنوا هما مقتدين برسول الله مهتدين بهديه، وساروا على الصراط المستقيم الذي بينه لهم رسول الله في فكان نورا وهدى لمن بعدهم من التابعين لهم بإحسان الذي ساروا على هذا الصراط المستقيم، والسبيل القويم، في إيمان صادق وثبات عليه وطمأنينة به. وزاغت عن هذا السبيل أبصار أقوام وبصائرهم فتخبطوا واختلفوا وحرفوا وأولوا وعطلوا وشبهوا، فاختلفوا وتفرقوا، وهدى الله أهل الحق لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه سبحانه وتعالى، مصداقا لقوله في «وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ... الحديث »(").

<sup>(</sup>١) الآية ٦٧ من سورة الزمر .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري مع الفتح ٣٩٣/١٣ .

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي ٣٦٧/٣، وسنن ابن ماحة ٤٧٩/٢، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ٣٦٤/٢.

وقد بين ذلك عليه الصلاة والسلام أتم بيان وسار على هديه من بعده أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، واتباعهم بإحسان.

ومع هذا البيان الواضح في كلام الله تعالى وكلام رسول الله ﷺ الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي، وهما المنبع الأصيل لهذا الدين الحنيف، وما بذل رسول الله ﷺ في هذا السبيل وما بذل أصحابه رضى الله عنهم مع ذلك كله، فقد خرجت عن هذا الصراط المستقيم فرق وطوائف نتيجة لتحكيم العقول القاصرة، والأفهام المختلفة وتقديمها على كلام الله تعالى وكلام رسوله رسوله على، وفهمت خلاف ما فهمه حير الأمة بعد نبيها على، فمنهم من أنكر أسماء الله عز وجل وصفاته فشبهه بالعدم كالجهمية ومن سار في طريقهم، ومنهم من أثبت الأسماء وأنكر الصفات كالمعتزلة، ومنهم من أنكر بعض الصفات كالأشاعرة ومن وافقهم، وغيرها من الفرق التي انحرفت في الفهم عن الحق والصراط المستقيم، وخالفت سلف الأمة من الصحابة الذين رضى الله عنه ورضوا عنه، ومن تبعهم بإحسان، ورأوا أن هذا الفهم المنحرف ،والفكر المعوج هو غاية التوحيد لله سبحانه الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده، ومن خالفه لم يعرف التوحيد وقد أوقع نفسه في الشرك بالله تعالى، فكانوا كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ أَفَمَنْ زُنَّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلا تَذْهَبْ تَفْسُكُ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) الآية ٨ من سورة فاطر .

ولكن هذه الأهواء المعوجة، والأفهام المنحرفة، وإن أعجب بما أهلها لا تثبت أمام الحق المبين المعتمد على العلم والفهم الصحيح المستمد من كتاب الله تعالى والسنة الثابتة عن رسول الله على، قال الله عز وجل ﴿أَفَمَنْ

كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَٱتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ (١)

وكما قال حل شأنه: ﴿فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَدْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضَكَذِلكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ ﴾ (٢)

وكما قال عز وحل: ﴿ أَفَمَنْ يَعَلَمُ أَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُ مَنْ رَبِكُ الْحَقّ كَمَنْ هُو أُعمى ﴾ (٣) فالناس قسمان: أهل علم بما أنزل الله تعالى، وفهم صحيح مستقيم، وأهل عمى حرموا العلم والفهم الصحيح(٤).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، انفتح له طريق الهدى، ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب، وعرف أن غالب ما يزعمونه برهانا

<sup>(</sup>١) الآية ١٤ من سورة محمد .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٧ من سورة الرعد.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٩ من سورة الرعد .

<sup>(</sup>٤) انظر مفتاح دار السعادة ص ٨٨.

هو شبهة، ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها، أو شبهة مركبة من قياس فاسد، أو قضية كلية لا تصح إلا جزئية، أو دعوى إجماع لا حقيقة له، أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة.

ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غيبة عمن لم يعرف اصطلاحهم – أوهَمَت الغر ما يوهمه السراب للعطشان – ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة فإن " الضد يظهر حسنة الضد " وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما، وبقدره أعرف إذا هدي إليه إلى أن قال رحمه الله : ومن كان عليما بهذه الأمور : تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرهم حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه، وذموا أهله وعابوهم، وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد من الله إلا بعدا "(۱)

ومن حفظ الله تعالى لدينه قيض له رجالا من العلماء العاملين المخلصين، بينوا للناس الحق، ودعوهم إليه، وردوا على المخالفين باطلهم، وكشفوا زيفهم وكذبهم وانحرافهم، وزادوا عن حمى هذه العقيدة، مقتدين برسولهم في وأصحابه رضي الله عنهم، ومنهم إمام دار الهجرة الإمام مالك ،وإمام أهل السنة الإمام أحمد، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن قيم الجوزية، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من العلماء على مر السنين، تحقيقا لبشارة رسول الله في : «لا تزال طائفة من أمتي

<sup>(</sup>۱) ابن تيمية الفتاوى ١١٨/٥.

ظاهرين على الحق لا يضرهم من خدلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك )(1) . وكما جاء في الحديث عن عون بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (( افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وسبعون في النار، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة ،والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، واحدة في الجنة، واثنتان وسبعون في النار، قيل يارسول الله من هم؟ قال: الجماعة )(1).

والجماعة: ما وافق الحق وهم الكثرة وإن قلوا، والحق في اتباع الكتاب والسنة . والكلام حول الانحراف في توحيد الأسماء والصفات ذو شجون ليس هذا مقام التفصيل فيه، ولكن الذي يهمنا معرفته أن الرسول بين ما يجب على الإنسان المسلم أن يعتقده في ربه وما يصفه به، غاية البيان وأوضحه غاية الإيضاح . كما لا يدع مجالا لإعمال فكر أو إمعان رؤيه إلا في تأمل عظمة الخالق وأنه سبحانه لا مثل له ولا شبيه ولا نظير، فكل عقل أو فهم قاصر عن إدراك كنهه وكيفيته، ولكن الواجب الحتمي معرفة أنه له الأسماء الحسني والصفات العلى، أما المتكلمون فمهما تفلسفوا فهم مفلسون بشهادةم على أنفسهم، إذ أن مشاهيرهم اعترفوا

<sup>(</sup>١) البخاري مع الفتح ٦٣٢/٦، ومسلم بشرح النووي ٦٥/١٣، واللفظ له .

وقد ورد بأكثر من رواية في الصحيحين .

<sup>(</sup>٢) صحيح سنن الترمذي ٣٦٤/٢

في نهاية أمرهم بالإفلاس والحيرة وعدم العلم، لأنهم لم يسلكوا طريقه الصحيح، فهذا إمام الحرمين يقول:

" ركبت البحر الأعظم، وغصت في كل شيء لهى عنه أهل العلم في طلب الحق فرارا من التقليد، والآن فقد رجعت، واعتقدت مذهب السلف"

وقال عند موته: " يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أنه يبلغ بي ما بلغت ما تشاغلت به "

والرازي يقول في كتابه " أقسام اللذات " :

هاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا إلى آخر الأبيات ....

ثم يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية، والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا، ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن .. إلى آخر كلام.

والغزالي انتهى إلى الحيرة، ثم رجع عن ذلك وأقبل على حديث رسول الله ﷺ ... وغيرهم كثير .

كما وصفهم الشهرستاني بقوله:

لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري للحافظ ابن حجر ٢٠٨،٥٥، وشرح الطحاوية ص ٢٠٨، ٢٠٩٠.

# الخاتمة



#### الخاتمة

وهكذا يتم هذا البحث بتوفيق من الله وعون منه ، وقد توصلت من خلاله إلى نتائج عدة أهمها:

- ♦ أولا: أن الـــتوحيد مــع وضوح معناه وظهور أدلته من كتاب الله الكــريم، والثابت من سنة الرسول ، والفهم الصحيح لدى الصحابة رضي الله عنهم ، مع هذا كله، وجدت طوائف ضلت عن هذا السبيل القــويم في معنى التوحيد، وأن السبب الأول في ذلك الاعتماد على العقل وحده وتقديمه على نصوص الكتاب والسنة.
- ♦ ثانيا: أن الــناس مفطورون على الإسلام وتوحيد الله عز وجل، والشرك والانحراف طارئ فيهم ودخيل عليهم.
- ♦ ثالثا: أن الدعوة إلى توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة كانت أول ما دعا إليه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأن دعوهم إلى ذلك متفقة وإن اختلفت فيما سوى ذلك.
- ♦ رابعا: تشابه صورة الشرك ومنطق أهله وإن تباعدت الأزمنة،
   وتغايرت الأمكنة واختلفت اللغات.
- ❖ خامسا: أن بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام تكون إذا اندرست معالم التوحيد وظهر الشر في الناس.
- ♦ سادسا: أن توحيد الألوهية والعبادة كان محور دعوة الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام.

- ♦ ســابعا: أن الــتوحيد أول واجب على العبد، وخطأ من قال غير
   ذلك لمخالفته نصوص الكتاب والسنة.
- ♦ ثامــنا: أن الفترة المكية من دعوة الرسول ﷺ كانت في الدعوة إلى التوحيد وترسيخ العقيدة في نفوس المؤمنين، وإنقاذهم من الشرك وأهله.
- ♦ تاسعا: أن الفترة المدنية من دعوة الرسول ﷺ كانت نشرا لهذه العقيدة في الناس وجهادا في سبيلها ، وحماية لها ولأهلها، وبيانا يما يضادها ويخالفها.
- ◄ عاشرا: أن تقسيم التوحيد ليس أمرا مستحدثا، بل دل عليه القرآن الكريم، والعلماء استنبطوا ذلك وبينوه للناس منذ القرون الأولى .
- ♦ الحـادي عشر: أن المشركين كانوا يقرون ويعترفون بربوبية الله عز
   وجل، ولم ينفعهم ذلك لعدم تحقيقهم لتوحيد الألوهية.
- ♦ الثالث عشر: أن بيان القرآن الكريم للربوبية من أول أهدافه الدعوة إلى الألوهية.
- ♦ الــرابع عشر: خطأ من جعل توحيد الربوبية هو المطلب الأول، إذ المشــركون كانوا يقرون بذلك فلم ينفعهم و لم يخرجهم من الكفر ، ولو كان الأمر كذلك لما بعث الرسل وأنزلت الكتب.

- ♦ الخامس عشر: أن دعوة الرسول ﷺ كانت كلها تدور حول تحقيق الستوحيد، وحماية حماه والتحذير الشديد من الشرك بجميع أنواعه وسد الذرائع الموصلة إليه ، وإن لم تكن شركا في نفسها .
- ♦ السادس عشو: أن الغلو كان وما يزال هو الباب الأول إلى الشرك، ولهذا شدد الرسول ﷺ في التحذير منه، وسد الطرق الموصلة إليه كالتنطع والاطراء.
- ♦ السابع عشر: أن اتخاذ القبور مساجد بجميع معانيه، موجود في السناس قديما وحديثا وهو من أعظم الشرك الذي حذر منه رسول الله ﷺ حتى في آخر رمق من حياته.
- ♦ السثامن عشو: أن الجهل بالدين، والانحراف عن الفهم الصحيح له، هما أهم أسباب وقوع كثير من الناس في الشرك.
- ♦ التاسع عشو: ظهور ما أخبر عنه رسول الله ﷺ من أمور تدخل حمى
   التوحيد.
- √ ♦ العشرون: أن حماية حمى التوحيد من الشرك وذرائعه، أهم ما كان
  يعنى به رسول الله ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم ، ويجب أن تكون أهم ما
  يعنى به كل مسلم دعوة، وبيانا، وجهادة وحماية.

نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرد المسلمين إلى عقيدهم ردا جميلًا، وأن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ، وآخر دعوانا أن الحميد لله رب العالمين.



# الفهارس

١. فهرس المصادر.

٢. فهرس الموضوعات



فهرس المصادر



#### ثبت المراجع

- القرآن الكريم .
- ١- ابن تيمية السلفي، محمد خليل هراس، ط. دار الكتب العلمية.
- ٢- أبو حامد الغزالي والتصوف، عبد الرحمن الدمشقية، ط. دار طيبة.
  - ٣- أحكام القرآن، أبو بكر بن العربي، ط. دار الفكر.
    - ٤- إثبات صفة العلو، ابن قدامة، ط:الأولى.
  - ٥- الأسماء والصفات، البيهقي، ط. دار الكتب العلمية.
    - ٦- الأصنام، الكلبي ، ط. المطبعة الأميرية.
    - ٧- أضواء البيان، محمد الأمين الشنقيطي، ط.الثانية.
      - ٨- الأعلام، الزركلي، ط.الثالثة.
      - إغاثة اللهفان، ابن قيم الجوزية، ط.دار المعرفة.
      - ١٠ اقتضاء الصراط المستقيم، ابن تيمية، ط. الأولى.
- ١١- الأدلة القواطع والبراهين، عبد الرحمن بن سعدي، ط.مكتبة
   المعارف.
  - ١٢- الإصابة، الحافظ ابن حجر، ط.
  - ١٣- الإيمان في القرآن، د.مصطفى عبد الواحد، ط.دار الرائد العربي.
    - ١٤- البداية والنهاية، الحافظ ابن كثير، ط. دار الكتب العلمية.
      - ٥١ بيان تلبيس الجهمية، ابن تيمية، ط.الأولى.
  - ١٦- بيان فضل علم السلف على علم الخلف، ابن رجب، ط.الأولى.

- ١٧ تاريخ الطبري، ابن جرير الطبري، ط. دار سويدان.
- ١٨- تاريخ العرب قبل الإسلام، د.عبد العزيز سالم، ط.مؤسسة شباب الجامعة.
  - ١٩ تحريد التوحيد المفيد، أحمد بن على المقريزي، ط. الأولى.
- · ٢ ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان، ابن الوزير، ط. الجمعية العلمية الأزهرية.
  - ٢١- تطهير الاعتقاد، محمد بن إسماعيل الصنعاني، ط.مكتبة المعارف.
    - ٢٢- تفسير القرآن العظيم، الحافظ ابن كثير، ط. دار الفكر.
      - ٢٣ تقريب التهذيب، الحافظ ابن حجر، ط. دار المعرفة.
      - ٢٤- تلبيس إبليس، ابن الجوزي، ط.دار الكتب العلمية.
    - ٢٥ هذيب اللغة، الأزهري، ط.الدار المصرية للتأليف والترجمة.
    - ٢٦ توحيد الخلاق، سليمان بن عبد الله آل الشيخ، ط. الأولى.
- ٢٧- التوحيد مع إخلاص العمل لوجه الله عز وجل، ابن تيمية،
   ت/د. محمد الجلينيد، ط/ الثالثة.
- ٢٨ تيسير العزيز الحميد، سليمان بن عبد الله آل الشيخ، ط. المكتب الإسلامي.
  - ٢٩- الجامع الصحيح، محمد بن إسماعيل البخاري، ط.دار المعرفة.
  - ٣- الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي، ط. الثالثة، دار الكتاب العربي.

٣١- الجاهلية قديما وحديثا، أحمد أمين عبد الغفار، ط. شركة الشعاع للنشر.

٣٢ - الخطط المقريزية، أحمد بن على المقريزي ،ط.دار الصادر.

٣٣- خلق أفعال العباد، محمد بن إسماعيل البخاري، ط.الأولى دار الرسالة.

٣٤- درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية، ت/د.محمد رشاد سالم، ط.الأولى.

٣٥- الدر النضيد، محمد بن على الشوكاني، ط. مكتبة المعارف.

٣٦ - دعوة الرسل، محمد العدوي، ط. مصطفى البابي الحلبي.

٣٧ - دعوة التوحيد، محمد خليل هراس، ط.مكتبة الصحابة.

٣٨- دلائل التوحيد، جمال الدين القاسمي، ط. دار الكتب العلمي.

٣٩ - دلائل النبوة، أبو نعيم، ط. الأولى.

٠٤ - الدين الخالص، صديق حسن خان، ط.مكتبة الفرقان.

١١ - الرد على الزنادقة والجهمية ، أحمد بن جنبل، ط. المطبعة السلفية.

٤٢ - الرد على الجهمية، الدارمي، ط. المكتب الإسلامي .

٤٣ - رسائل العدل والتوحيد، القاضى عبد الجبار، ط. درا الهلال.

٤٤ - الروض الآنف، السهيلي. ط. دار المعرفة.

٥٥ - سنن النسائي، النسائي، ط.دار الكتب العلمية.

٤٦ - السيرة النبوية، ابن هشام، ط.مصطفى البابي الحلبي.

٤٧ - سير أعلا النبلاء، الذهبي. ط.الأولى مؤسسة الرسالة.

- ٤٨ شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز، ط.الثامنة ، المكتب الإسلامي.
  - ٤٩ شرح الأصول الخمسة، القاضى عبد الجبار. ط. دار الهلال.
  - ٥٠ شرح الفقه الأكبر، ملاعلي القاري، ط.مصطفى البابي الحلبي.
    - ٥١ شرح السنة، البغوي، ط. المكتب الإسلامي،
- ٥٢ صحيح مسلم بشرح النووي، مسلم بن الحجاج القشيري، ط.دار إحياء التراث العربي.
  - ٥٣ الصحاح، إسماعيل الجوهري، ط. الثالثة.
- ٥٤ الصواعق المترلة، ابن قيم الجوزية، ت/د.علي فقيهي، د.أحمد الغامدي، ط.الأولى.
- ٥٥- الصواعق المرسلة، ابن قيم الجوزية، ت/د.علي الدخيل الله، ط.دار المعرفة.
  - ٥٦- العبودبة، ابن تيمية، ط.دار الكتب العلمية.
  - ٥٧ العقيدة في الله، د.عمر الأشقر، ط. الخامسة.
  - ٥٨- الفتاوى، ابن تيمية، ط.مكتبة المعارف بالمغرب.
  - ٥٩ فتح الجيد، عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، ط. مكتبة الرياض.
    - ٠١- فتح القدير، محمد بن على الشوكاني ، ط. دار الفكر.
    - ٦١- الفتوى الحموية الكبرى، ابن تيمية، ط.مطبعة المدني.

- ٦٢ الفرق بين الفرق ، البغدادي ، ط. دار المعرفة.
- ٦٣ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، ابن تيمية، ط. الثالثة.
  - ٢٤- القاموس المحيط، الفيروز آبادي، ط. دار الجيل.
    - ٥ ٦ الكامل في التاريخ، ابن الأثير، ط.دار صادر.
      - ٦٦- كتاب الأموال، القاسم بن سلام .
  - ٦٧- كتاب الإرشاد، أبو المعالي الجويني، ط.الأولى.
- ٦٨- كتاب التوحيد، ابن خزيمة، ت/د.عبد العزيز الشهوان، ط.دار الرشد.
- 79- كتاب التوحيد، ابن مندة، ت/د.علي محمد ناصر فقيهي، ط. الأولى.
  - ٧٠ كشف الشبهات، محمد بن عبد الوهاب، ط. دار البيان.
    - ٧١- لسان العرب، ابن منظور، ط.دار صادر.
- ٧٢- لوامع الأنوار البهية، السفاريني، ط.المكتب الإسلامي، مكتبة أسامة.
  - ٧٣ مدارج السالكين، ابن قيم الجوزية، ط.دار الكتاب العربي .
  - ٧٤- مجموعة الرسائل والمسائل، ابن تيمية، ط. دار الكتب العلمية.
  - ٧٥- مجموعة الرسائل الكبرى، ابن تيمية، ط. دار إحياء التراث العربي.
  - ٧٦- مختصر سنن أبي داود، الحافظ المنذري، ط.مكتبة السنة المحمدية.

#### حماية الرسول على حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ٨٠٤

٧٧- مختصر السيرة النبوية، محمد بن عبد الوهاب، ط. الجامعة الإسلامية.

٧٨- مختصر الصواعق المرسلة، ابن قيم الجوزية، ط.مكتبة المثنى.

٧٩- المستدرك، الحاكم، ط.مطبعة الرياض.

٨٠ مسند أبي يعلى، أبو يعلى الموصلي، ط. دار المأمون.

٨١- مصرع الشرك والخرافة، حالد علي الحاج. ط.إدارة الشؤون الدينية بقط.

٨٢ - معالم التتريل، البغوي، ط. دار المعرفة.

٨٣- معارج القبول، حافظ حكمي، ط. المطبعة السلفية.

٨٤- معجم البلدان، ياقوت الحموي، ط. دار إحياء التراث العربي.

٨٥- معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين بن زكريا، ت:عبد السلام هارون، ط.دار الكتب العلمية.

٨٦- مقالات الإسلاميين، أبو الحسن الأشعري.

٨٧- الملل والنحل، الشهرستاني، ط.دار الفكر.

٨٨ - منهاج السنة، ابن تيمية ط. دار الكتب العلمية.

٨٩- منهج القرآن في الدعوة إلى الإيمان، د.علي بن محمد ناصر فقيهي، ط.الأولى.

٩٠ - منهج القرآن في تربية المحتمع ، د.عبد الفتاح عاشور، ط.الأولى.

91 - موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، ابن تيمية، ط.الأولى، دار الكتب العلمية.

٩٢ - النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثر ط.دار الفكر.

٩٣ - نور اليقين، محمد الخضري، ط.دار الفكر.

\$ 9-هذه هي الصوفية، عبد الرحمن الوكيل، ط.مكتبة أسامة.



## فهرس الموضوعات



### فهرس الموضوعات

| ٩         | المقدمة                                       |
|-----------|-----------------------------------------------|
| 01        | الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين |
| ٥٤        | المبحث الأول : دعوة نوح عليه السلام.          |
| 70        | المبحث الثاني : دعوة هود عليه السلام.         |
| ٧١        | المبحث الثالث: دعوة صالح عليه السلام.         |
| <b>YY</b> | المبحث الرابع: دعوة إبراهيم عليه السلام.      |
| 44        | المبحث الخامس : دعوة موسى عليه السلام.        |
| 171       | المبحث السادس: دعوة عيسى عليه السلام.         |
| 140       | الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد ﷺ              |
| 149       | المبحث الأول: حال الناس قبل بعثته ﷺ           |
| 101       | المبحث الثاني: بعثته عليه الصلاة والسلام .    |
| 101       | المبحث الثالث: دعوته عليه الصلاة والسلام .    |
| 104       | أ- المرحلة المكية .                           |
| ١٨٨       | ب- المرحلة المدنية .                          |
| 197       | المبحث الرابع: التوحيد أول واجب على العبد.    |
| Y . 0     | الفصل الثالث: أنواع التوحيد                   |
| Y•V       | أصل هذا التقسيم                               |
| Y11       | المبحث الأول: توحيد الربوبية                  |

| 111        | حماية الرسول ﷺ حمى التوحيد – تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 74.5       | المبحث الثاني: توحيد الألوهية .                                        |
| 704        | المبحث الثالث: توحيد الأسماء والصفات .                                 |
| 777        | المبحث الرابع: منهج الرسول ﷺ في الدعوة إلى التوحيد.                    |
| 779        | الفصل الرابع: أنواع الشرك                                              |
| <b>YV1</b> | المبحث الأول: الشرك الأكبر.                                            |
| 777        | المبحث الثاني: الشرك الأصغر.                                           |
| ***        | المبحث الثالث: الشرك الخفي.                                            |
| 441        | الفصل الخامس: منهج الرسول ﷺ في حماية التوحيد.                          |
| 440        | المبحث الأول: حمايته توحيد الربوبية.                                   |
| ۲۸۷        | المبحث الثاني: حمايته توحيد الألوهية.                                  |
| 471        | المبحث الثالث: حمايته توحيد الأسماء والصفات.                           |
| 444        | الخاتمة.                                                               |
| 499        | الفهارس                                                                |

فهرس المراجع

فهرس الموضوعات

1+3

113